الفتوى الحموية الكبرى

## بسالدالامن الوسيم

سئل شيخ الإسلام العالم الربانى تقى الدين احمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام وحمه الله تعالا وذلك فى سنة تمان وتسمين وستمائة ه وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن (١) وهو جواب عظيم النفع (٢) جداً فقال السائل:

ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى (الرحمن على المهرش استوى) وقوله ( ثم استوى على المهرش استوى) وقوله ( ثم استوى على السماء وهي دخان ) إلى غير ذلك من الآيات ، وأحاديت الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم « ان قلوب بنى آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن » وقوله « يضع الجبار قدمه في النار » إلى غير ذلك وما قالت العلماء فيه وأبسطوا (٢٠) القول في ذلك حمأجورين إن شاء الله تعالى فأجاب:

الحمد لله رب العالمين ، قولنا فيها ما قال الله ورسول صلى الله عليه وسلم «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، وما قاله أنمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودراياتهم ، وهذا الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره ، فان الله سبحابه وتعالى بعث محمداً مسلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن سربهم إلى صراط العزير الحميد ، وشهد له بأنه بعثه داعياً إليه باذنه وسراجا منيراً وأمره أن يقول (هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن انبعني) .

فن المحال فى العقل والدين أن يكون السراج المنير الذى أخرج الله بهااناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه

<sup>(</sup>۱) یشیر الی قیام العلماء الجامدین والمتعصبین علی الشیخ کما هو مشهور فی ترجمته بوحمه الله ورضی عنه (۲) فی نسخهٔ : نافع (۳) ن : ولیبسطوا .

وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحدكمة وهو يدعو إلى الله و إلى سبيله بإذنه على بعيرة. وقد أخبر الله بأنه أكل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته — محال مع هذا أو غيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها ولم يميز بين ما يحب الله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية ، وأفضل وأوجب ما أكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته المعقول فكيف يكون ذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم فكيف يكون ذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم

ومن الحال أيضاً أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراء قرال وقال: « تركم على المحجة البيضاء ليام اكنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك » (٢) وقال فيما صبح عنه أيضاً « ما بعث الله من نبى إلا كان حقا عليه أن بدل أمته على خير ما يعلمه و ينهاهم عن شر ما يعلمه لهم » وقال أبو ذر لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحه فى السماء إلا ذكر لنا منه علما ، وقال عر بن الخطاب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسبه من نسبه ، رواه البخارى .

ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين و إن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم و يعتقدونه في قلو بهم (<sup>7)</sup> في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة

<sup>(</sup>۱) المزاءة بكسر الماء: أدب التخلى ، والكلام إشارة إلى حديث سلمان عندمسلم وأحد \_ قال بعض المشمركين وهو يستهزىء: إنى لأرى صاحبكم يعلم كل شيء حتى الحراءة قال: أجل الح (۲) أخرجه إن ماجه (۳) ن: بألسنتهم وقلوبهم .

من إيمان وحكمه أن لايكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونهاقصروا في هذا الباب زائديين فيه أو ناقصين عنه .

ثم من المحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة \_ القرن الذي بعث فيه رسول. الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم \_ كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول ، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع (أما الأول) فلان من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه \_ أعنى بيان ماينبغى اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته \_ وليست النفوس الصحيحة إلى شيءأشوق منها إلى معرفة هذا الأمر وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية فكيف يتصورمع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم ، هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق . وأشدهم اعراضاً عن الله وأعظمهم انكباباً (١) على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله فكيف يقع مسلم ولا عاقل عرف حال القوم .

ثم الكلام في هذا الباب عنهم أ كثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها ، يعرف ذلك من طلبه وتتبعة ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كا قد يقول بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف ، بل ولاعرف الله ورسوله ، والمؤمنين به حقيقة المعرفه المأمور بها : من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم \_ و إن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحاً \_ فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة الساف إنما أتوا من حيث ظنوا أن

<sup>(</sup>١) ن: اكبابا (٢) ن: قائليه.

طريقة السلف هي مجرد الايمان بالفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ) وان طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات (١) وغرائب اللغات فهذاالظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر . وقد كذبوا على طريقةالسلف وضلوا فى تصو يبطريقة الخلف ، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذبعليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الايمان باللفظ وتفويض المسى ــ وهي التي سمونها طريقة السلف \_ وبين صرف اللفظ إلى معانى بنوع (من ) انتكلف — وهي التي يسمونها طريقة الخلف - فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع فان النغي إبما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهاتو السمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه ، فلما انبني أمرهم على هانين المقدمةين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أبهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وإن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله .

ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده فى غاية الجمالة ، بل فى غاية الضلالة كيف يكون هؤلاء المتأخرون \_ لاسيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكامين الذين كثر فى باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم ، وأخبر الواقف (٢) على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم .

<sup>(</sup>١) ن: المجازفات.

<sup>(</sup>٢) هو الشهرستاني كما ذكره الشيخ في العقل والنقل ص ٩٨

نهایة أقدام المقول عقال وأكثر سعى العالمین ضلال وأكثر سعى العالمین ضلال وأرواحنا فی وحشة من جسومنا غایة دنایا أذى وو بال ویلی ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فیه قیل وقالوا

لقد تأملت الطرق المكلامية والمناهيج الفلسفية فما رأيتها تشغى عليلا ولا تروى غليلا، وريت أفرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الاثبات (الرحمن على )، العرش استوى \_ إليه يصعد الحكم الطيب ) وأقرأ في النني (ليس كمثله شيء و لا يحيطون به علماً ) ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرقتي، و بقول الآخر (٢) منهم : لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الاسلام ، وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه ، والآن أن لم يتداركني ربي برحمته فالويل الفلان وها أنا أموت على عقيدة أي . و يقول الآخر منهم . أكثر الناس شكاعندالموت أصحاب الكلام . ثم هؤلاء المتكامون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خير ولا وقعوا (٣) من ذلك يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خير ولا وقعوا (٣) من ذلك على عين ولا أثر \_كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون (١) المسبوقون الحياري المنهوكون أعلم بالله وأسماته وصفاته وأحكم في باب ذاته وآبانه من السابقين المنهوكون أعلم بالله وأسماته وصفاته وأحكم في باب ذاته وآبانه من السابقين المنهوكون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة .

<sup>(</sup>١) هو الرازى فى كتابه أقسام اللذات الذى صنفه فى آخر عمره وهو كتاب مفيد قاله. الشيخ ابن القيم فى اجماع الجيوش الإسلامية ص ١٣١ طبعة مصر .

<sup>(</sup>٢) هو أبو المعالى الجوبي الملقب بإمام الحرمين كما ذكره الشيخ في التسمينية ص ١٥٣-

<sup>(</sup>٣) ن : ولم يقفوا (٤) ن المنقوصون ن : المنقصون .

الأنبياء وخلفاء الرسل واعلام الهدى ومصابيح الدجى ، الذين بهم قام الـكتاب و به قاموا و بهم نطق الكتاب و به نطقوا ، الذين وهبهم اللهمن العلم والحكمة ما برزوا به على سائر اتباع الأنبياء فضلاعن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، واحاطوا من حقائق المعارف و بواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم اليها لاستحيا من يطلب المقابلة ثم كيف يكون خير قرون الأمة انقص في العلم والحـكمة ـ لا سيما العلم بالله واحكام اسمائه وآياته \_ من هؤلاء الأصاغر بالنسبة اليهم ؟ أم كيف يكمون أفراخ المتفلسفة واتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم اعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان و إنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى اين هو في هذا البابوغيره وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كشيرمن المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وأعراضهم عما بمث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى ، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين ، والتماسيم علم معرفة الله بمن لم يعرف الله باقراره على نفسه ، و بشمادة الأمة على ذلك ، و بدلالات كثيرة وليس غرضي واحد معينا وانما أصف نوع هؤلاء و إذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بمــا هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعــالى هو العلى الأعلى ٤ هو فوق كل شيء وهو عال على كل شيء ، وأنه فوق المرش ، وأنه فوق. السَّاء مثل قوله تعالى ﴿ إليه يصعد الكام الطيب والعمل الصَّالَح يرفعه \_ إنى متوفيك ورافعك إلى \_ أءمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض \_ أم أمنتم من في السماء أن يرسل علم حاصبا — بل رفعه الله إليــه --تعرج الملائمكة والروح إليه – يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه - يخافون ربهم من فوقهم - ثم استوى على المرش ﴾ في سبعة

مواضع ﴿ الرحمن عن العرش استوى ـ ياهامان ابن لي صرحا املي أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلــــم إلى إله موسى و إنى لأظنه كاذبا \_ تنزيل مو \_\_ حكيم حميد \_ منزل من ربك ﴾ إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بالـكلفه، وفى الأحاديث الصحاح والحسان مالا يحصى إلا بالكلفة مثل قصة معراج الرسول إلى ربه ، ونزول الملائكة من عند الله وصمودها اليه وقوله في الملائكة الدين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار «فيءرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهواعلم بهم » وفي الصحيح في حديث الخوارج « ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء » وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره «ربنا الله الذي في السماء ، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض ، كارحمتك في السماء أجمل رحمتك في الأرض أغفر لنا حو بنا وخطايانا أنت رب الطيبين انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع » قال صلى الله عليه وسلم ، إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء ، وذكره وقوله في حديث الأوعال « والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه » رواه أحمد وأبو داود وغيرها وقوله في الحديث الصحيح (١) للجارية «أين الله » قالت في السماء قال « من أنا » قالت أنت رسول الله قال « اعتقما فانها مؤمنة » وقوله في الحديث الصحيح « أن الله لما خلق الخلق كـتب في كـتاب موضوع عنده فوق العرش أنرحمتي سبقت غضبي» وقوله في حديث قبضالر وح « حتى يعرج به إلى السماء التي فيها الله » وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشد. للنبى صلى الله عليه وسلم وأقره عليه :

وأن النار مثوى الكافرينا وفوق العرش رب العالمينا

شهدت بأن وعد الله حق وأن العرش فوق الماء طاف

<sup>(</sup>۱) يىنى صحيح مسلم

وقول أمية بن أبى الصلت الثقنى الذى أنشد للنبى صلى الله عليه وسلم «ووغيره من شعره فاستحسنه وقال : « آمن شعره وكفره قلبه » (١)

مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق النا س وسوى فوق السماء سريرا شرجعا (٢) ما يناله بصر العـ بين ترى دونه الملائك صورا

وقوله في الحديث الذي في المسند (٣) ﴿ أَنِ اللَّهُ حَيْ كُرِيم اِسْتَحَيَّ مِن عَبِدُهُ إِذَا و فع يديه إليه أن يردهما صفر » وقوله في الحديث « يمد يديه إلى السماء يقول يارب يارب (١) إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هومن ابلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن الله التي إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم لمربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته ، ثم على السلف في ذلك من الأفوال مالواجمع لبلغ مثين أو ألوفاء ثم ليس فى كتاب الله ، ولا فى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد من سلف الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين لهم باحسان ، ولا عن الأئمة الذين إدركوا زمن الأهواء والالختلاف حرف واحد يخالف ذلك لانصا ولا ظاهرا ، ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء ولاأنه ليس على المرش ، ولا انه بذاته في كل مكان، ولا أن جميم الامكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لاداخل العالم ولا خارجه، و ( لاأنه ) لا منطل ولا منفصل ، ولا أنه لا تجوز الاشارة الحسية إليه بالأصابع وتحوها ، بل قد ثبت في الصحيح (٥) عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) فى أسنى الطالب: رواه الخطيب وهو ضعيف (۲) قوله سرجعاً أى طويلا (صورا) جميم اصور أى المثل العنق (۳) ن : السنن (٤) فى الترغيب والترهيب ، سرواه مسلم والنرمذي من حديث أبي هريرة – أى فى حديث طويل فى الترغيب فىأ كل الحلال (٥) يعنى صحيح مسلم .

لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات فى أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه. وسلم جعل يقول « ألا هل بلغت » فيقولون نعم فيرفع أصبعه إلى (١) السماء وينكبها إليهم و يقول « اللهم أشهد » غير مرة وأمثال ذلك كثيرة .

فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون الصفات الثابتة في الدكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون مايفهم من الكتاب والسنة إما نصاً و إما ظاهراً فكيف بجوز على الله ، ثم على رسوله ، ثم على اخير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق ، ثم الحق الذي بجب اعتقاده لا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهراً ، حتى بجيء انباط الفرس والروم ، وفروخ الميهود والنصاري والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي بجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها ائن كان (٢) ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الإعتقاد الواجب وهم مع ذلك احيلوا في معرفته على مجرد عقولهم ، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصاً أو ظاهراً ، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير ، بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين .

فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: أنكم يامعشر العباد لانطلبوامعرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفياً واثباتاً لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة ، ولسكن انظروا أنتم فما وجد تموه مستحة اله من الصفات فصفوه به \_ سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن — وما لم تجدوم مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به .

تم هم همهذا فريقان (أكثرهم) يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه (ومنهم) من يقول بل توقفوا فيه \_ وما نفاه قياس عقولكم الذى أنتم فيه محتلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع على اختلاف على وجه الأرض فانفوه، و إليه عندالتنازع

<sup>(</sup>١) ن : نحو (٢) ن لأن كل ولا يظهر وجهها .

فارجمو فإنه الحق الذي تمبدتم به، وما كان مذكوراً في الكتاب والسنة بما يخالف. قياسكم هذا ويثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا أنى امتحنكم لالتعملوا بتنزيله ، ولا لتأخذوا الهدى منه ، لكن لتجمهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشى الألفاظ وغرائب الكلام وأن (١) تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله(٢) مع نفي دلالتة على شلىء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأى هؤلاء المتكامين . وهذا الكالم قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم ، وهو لازم لجماعتهم لزوماً لا محيد عنه ومضمونه أن كتاب الله لا مهتدى به في معرفة الله ، وأن الرسول معزول عن التمليم والإخبار بصفات من أرسله ، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فميه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لايؤمن بالأنبياء كالبراهمة (٢) والفلاسفة وهم. المشركون والمجوس ( الله وبعض الصابئين ( الله و إن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به ، وإذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا اليهم ، وقد أمروا أن إيكفروا بهم ، وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله (١) سبحانه وتعلى « ألم أو إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يَكْفروا به ويريد الشيطان أن يضلم طلالا بعيدا \* و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا \* فكيف إذا أصابتهم مصيبة بماقدمت أيديهم ثم لحاؤك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقا »فإن «ؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل لله من الكتاب و إلى الرسول ـ والدعاء اليه بعد وفاته هو

<sup>(</sup>١) ن : أو ان (٢) ن : باسقاط لفظ الجلالة وتشديد الياء من إلى -

<sup>(</sup>٣) كهان الهند الواثنيين (٤) عباد النار من الفرس .

<sup>(</sup>٥) الصابئون عبالم الكواكب من الروم والهند و يحوهم .

<sup>(</sup>٦) أي بحال من ذكرهم في قوله الخ .

الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: انا قصدنا الإحسان علماً وعملاً بهذا الطريق الذي سلمكناه والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية .

ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان أو عمن قال كـقولهم لتشابه قلوبهم قال الله تعالى « فلا وربك لابؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا بما قضيت ويسلموا تسليماً ـ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل ممهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف » الآية \_ ولازم هذه المقالة أن لا يكمون الـكتاب هدى للناس ولا بياناً ولا شفاء لما في الصدور ، ولا نوراً ولا مرداعند التنازع لانا نعلم بالاضطرار أن مايقوله<sup>(١)</sup> هؤلاء المتكلفون : أنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصاولاظاهراً، و إنما غاية المتحدلق أن يستنتج هذا من قوله (ولم يكن له كفوا أحد)\_ (هل تعلم له سمياً ) وبالاضطرار يعلم كل عافل أن من دل الخلق على أن الله ليس على المرش ، ولا فوق السموات ونحو ذلك بقوله ( هل تعلم له سمياً ) لقد ابعد النجمة وهو إما ملغز واما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربى مبين ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم في أصل دينهم لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد و إنما الرساله (٢) زادتهم عمى وضلالة .

ياسبحان الله كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم (٣) واغتقدوا كذا وكذا فإنه الحق وما خالفه ظاهره فلا تعتقدوا

<sup>(</sup>١) ن : يقول . (٢) ن : الرسل . (٣) ن : أو

ظاهر وانظروا فيها فها وافق قياس عةولكم فاعتقدوه ومالا يوافق (١) فتوقفوا فيه أو انفوه .

ثم رسول الله على الله عليه وسلم قد اخبر بأن أمتة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة (٢) فقد علم ما سيكون ثم قال « إلى تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا ، كتاب الله » وروى عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية « هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصابي » فهلا قال من تمسك بالقرآن أو بدلاله القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال ، و إنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما محدثه المة كلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة وأن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين .

ثم أصل هذه القالة — القعطيل الصفات — إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام — اعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة و إنمااستوى بعنى إستولى ونحو ذلك — أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد (٣) بن درهم وأخذها عنه الجهم بن (١٠) صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية اليه وقد قبل أن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان من طالوت بن أخت لبيد بن

<sup>(</sup>١) ن : لا يوافقه . (٢) رواه أبو داود والترمذي وأحمد .

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في الميزان في ترجمة الجمد : عداده في التابعين ضال مبتدع زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى فقتل على ذلك بالعراق والقصة مشهورة ا ه وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان : وللجعد أخبار كثيرة في الذندقة وساق وحدة منها فراجعه .

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي: الجهم ابن صفوان أبو محرز السمر قندى الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صقار التابعين وما علمته روى شيئاً ولهكنه زرع شرا عظيما اله ميران . وذكر الحافظ في اللسان أن قتله كان سنة ٢٨ يعنى بعد المائة وذكر سببه وهو خروجه مع الحارث ابن شرع على أمراه خراسات وقبض نصر بن سيار عليه وقتله على الخروج .

الأعصم وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودى الساحر الذي سحر النبي حملي الله عليه وسلم .

وكان الجعد بن درهم هذا — فيا قيل — من أرض حران وكان فيهم خلق ... كثير من الصابئة والفلاسفة — بقايا دين أهل نمرود والكنمانيين الذين صنف بعض (۱) المتأخرين في سحرهم — ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانية (۲) المشركين كا أن كسرى ملك الفرس والمجوس ، وفرعون ملك مصر (۱) ، والنحاشي ملك الحبشة للفصارى فهذا اسم جنس لا اسم علم .

فكانت الصابئة - إلا قليلا منهم - إذ ذاك على الشرك ، وعامؤهم هم الفلاسفة و إن كان الصابىء قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر كاقال تعالى « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون » وقال « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولاهم يجزنون » لكن كثيرامنهم أوأ كثرهم كانوا كفارا أو مشركين كا أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفواوصاروا كفارا ومشركين ، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفاراأومشركين وكانوا يعبدون الدكواكب و يبنون لها الهياكل .

ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له الاصفات سلبية أو اضافية أو مركبة منها وهم الذين بعث ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم اليهم فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة والفلاسفة ، وكذلك أبونصر الفارابي (٢) دخل حران وأخذ عن

<sup>(</sup>١) هو الرازى وكتابه اسمه السر المكتوم . (١) ن : الـكلدانيين .

<sup>(</sup>٣) ن: القبط. (٤) محمد بن طرّخان بن أوزّلغ التركى الفياسوف المشهور صاحب التصانيف في المنظق والموسيقي وغيرهما أكبر فلاسفة الاسلام تخرج ابن سينا بكتبه ستوفي بدمشق سنة ٣٣٩ ا ه ملخصا من ابن خليكان .

خلاسفة الصابئين تمام فاسفته ، وأخذها الجهم أيضاً — فيما ذكره الإمام أحمله وغيره — لما ناظر السمنية (١) بعض فلاسفه الهند — وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات — فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين (٢) والمشركين ، والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين و إما من المشركين .

ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المائة الثانية زادالبلاء معما التي الشيطان في قلوب أشباههم .

ولما كان فى حدود المائة الثالثة انتشرت هذه المقالة التى كان السلف يسمونها مقالة الجهدية بسبب بشر بن غياث المريسى وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بين عيبنة وابن المبارك وأبى يوسف والشافعي وأحمد واسحاق والفضهل ابن عياض و بشر الحافى وغيرهم كثير فى ذمهم وتضليلهم .

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدى الناس مثل أكثرالتأويلات التي ذكرها أبو بكر (<sup>(7)</sup> بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازى (<sup>(3)</sup> في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس ويوجد كمثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي على الجبائي (<sup>(6)</sup> وعبد الجباري بن أحد الهمداني (<sup>(7)</sup>

<sup>(</sup>١) هم بدا (البوذيون) قليلهم في الهند وأكثر بالصين . (٢) ن : النصاري

<sup>(</sup>٣) محمد بن الحسين بن فورك المتكلم الأصولى توف سنة ٢٠٦ ه .

<sup>(</sup>٤) المعروف بابن الخطيب الملقب فخر الدين توفى ٦٠٦هـ:

<sup>(</sup>ه) محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن لي ران مولى عثمان بن عفان أحد أثمة المترلة شيخ عبان بالأشعرى توفى سنة ٣٠٣ ه.

<sup>(</sup>٦) الفاضى المنكام: له تصانيف وكان من غلاة المعترلة بعدالاربعائة ا ه ميزان الدهبي، عتوف سنة ١٥ ٤ ه كما في لسان الميزان .

وأبى الحسين البصرى (۱) وأبى الوفاء بن عقيل (۲) وأبى حامد الفزالى (۲) وغيرهم هى... بعينها تأويلات بشر المريسى التى ذكرها فى كتابه و إن كان قد يوجد فى كلام بعض هؤلاء رد التأويل و إبطاله أيضا ولهم كلام حسن فى أشياء.

فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي ويدل على ذلك (١٠) كتاب الرد الذي صنعه عثمان بن سعيد الدرامي أحد الأثمة المشاهير في زمان (٥٠) البخاري صنف كتابا وسماه (نقض عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما أفترى على الله من (٦٠) التوحيد ) حكى فيه هذ التأويلات باعيانها عن بشر المريسي (٧١) بكلام يقتضي أن المريسي اقعد بها واعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الدين اتصلت اليهم من جهته وجهة غيره ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذاطالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة اطريقهم وضعف حجة من خالفهم.

ثم إذا رأى الأنمة — أئمة الهدى — قد أجمعوا على ذم المريسية (^) وأكثرهم

<sup>(</sup>١) محمد ابن على الطبب البصرى المتسكام على مذهب المعترلة توفى ٤٣٦ ه .

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في الميزان: أبو محمد وأبو الوفاء على بن عقيل الظفرى الحنبلي ٠٠٠ على المدرد المنبلي ١٠٠ على الله الله الله الله والسلامة فإن كثرة التبحر في الكلام ربما أضر بصاحبه ومن حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيسة... توفي سنة ١٣٥ ه

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالى الطوسى الفقية الشافعي . توفى سنة ه ٥٠ هـ بالطابران

<sup>(</sup>٤) في المصرية . وعلمنا ذلك بكتاب

<sup>(</sup>ه) ن: ومن.

<sup>(</sup>٦) ن: في

<sup>(</sup>٧) الفقية الحننى المتكلم أخذ الفقه عن أبى يوسف وكان مرجئا واليه تنسب الطائعة المريسية توفى سنة ٢١٨ هـ ا هـ ابن خلـكان . .

<sup>(</sup>٨) انباع بشر المريسي المتقدم آنفا .

كفروهم أوضللوهم ، وعلم أن هذا القول السارى فى هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسى تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله .

والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب وإنما أشير إشارة إلى مبادىء الأمور والعاقل يسير (١) وينظر.

وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر همنا إلا قليلا منه مثل كتاب السنن للالكائي (٢) والابانة (٣) لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروى (١) والأمول لأبي عرو الطلمنكي (٥) وكلام أبي عر بن عبدالبر (١) والأسماء والصفات للبيهق (٧) وقبل ذلك السنة للطبراني (٨) ولأبي الشيخ (٩) الاصبهانيين الاصبهانيين

(۱) ن: يسبر (۲) أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور والرازى الالكائي الشافعي المتوفى سنة ۱۸ه هـ (۳) عبيد الله بن محمد بن بطة العكبرى شبخ الحنابلة في وقته توفى سنة ۳۸۷ هـ (٤) أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عفير الأنصاري الهروى الحافظ الزاهد العابد المالكي شبخ الحرم توفى سنه ٣٢٤ هـ .

(٥) أبو عمرو أحمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي المتوفى لله ٢٩ هـ .

(٦) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عمد (بن عبد البر) النمرى القرطبي المااكي الحافظ صاحب كتاب التمهيد والاستذكار والاستيماب وغيرها من المصنفات الممتعة المباركة النافعة المتوفى سنة ٤٦٣ هـ بشاطبة (٧) أحمد بن الحسن أبو بكر البيهتي الشافعي الحافظ صاحب السنن وغيرها المنوفي سنة ٨٥٤ هـ .

(٨) أبو القاسم سليمات بن أحمد بن أبوب اللخمى الطبرانى الحافظ صاحب المعاجم الثلاثة توفى سنة ٣٦٠ هـ (٩) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد وأبو الشيخ ابن حيان المتوفى سنة ٣٦٩ هـ (١٠) أبو عبد الله محمد بن يحي بن منده العبدى الحافظ صاحب ناريخ اصبهان توفى سنة ٣٠٩ هـ (١١) القاضى أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم الاصبهانى العسال صاحب التصانيف توفى سنة ٣٤٩ هـ .

( ٢ \_ الرسالة الحموية )

وقبل ذلك السنة للخلال (١) والتوحيد لابن خزيمة (٢) وكلام أبي المباس بن سريح (٣) والرد على الجهمية لجماعة مثل البخارى (٤) وشيخه عبد الله بن محمد ابن عبد الله الجمني (٥) وقبل ذلك السنة لمبد الله بن أحمد (١) والسنة لأبي بكر ابن الأرم (٧) والسنة لحنبل (٨) والمروزى (٩) ولأ بي داود السجستاني (١٠) ولابن أبي شيبة (١١) والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم (١٢) وكتاب خلق أفعال العباد للبخارى وكتاب الرد على الجهمية لمثمان بن سميد

<sup>(</sup>۱) أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادى الخلال مؤلف علم أحمد بن حنبل. ومرتمة المتوفى سنة ۳۱۱ ه .

<sup>(</sup>٢) أبو بكر محمد بن اسحق بن خزيمة الشافعي إمام الأئمة صاحب الصحيح أخذ الفقه عن المزنى توفي سنة ٣١١ ه .

<sup>(</sup>٣) القاضى أبو العباس آحد بن عمر بن سريح البغدادى قدوة الشافعية مان سنة ٢٠٩هـ (٤) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى إمام الدنيا في الحديث وحفظه وعلله صاحب الجامع الصحيح وغيره توفي سنة ٢٥٦هـ (٥) أبو جعفر عبد الله طبن محمد بن عبد الله الجوفي البخارى الحافظ المسندى المتوفى سنة ٢٢٩هـ كان في الأصل: محمد طبن عبد الله ، فصححناه كما في كتب الرجال .

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنيل الحافظ الثقة البغدادي توفي سنة ٢٩٠هـ

<sup>(</sup>٨) أبو على حنبل بن السحق بن حنبل بن هلاله بن أسد الحافظ الثقة ابن عم الإمام هَمَّد وتلميذه مات سنة ٢٧٣ هـ .

<sup>(</sup>٩) أبو بكر أحمد بن على بن سعيد المرزوى القاضى أحد أوعية العلم وثقات المحدثين مات في القضاء بدمشق سنة ٢٩٢ هـ .

<sup>(</sup>١٠) أبو داود سليمان بن الأشعث بن اسحق السجستاني صاحب السنن إمام جليـــل مات سنة ٢٧٥ هـ .

<sup>(</sup>١١) أبو بكر عبد الله بن محمد بن ابراهيم ابن عثمان ( بن أبي شيبة ) العبسى الـكوف الحافظ أحد الأعلام توفى سنة ٢٢٥ ه .

<sup>(</sup>١٢) أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبل ( أبى عاصم ) الضحاك بن مخلد الشيبانى البصرى عاضى أصبهان توفي سنة ٢٧٧ هـ .

الدارمی (۱) وغیرهم و کلام أبی العباس عبد العزیز المسکی (۲) صاحب الحیدة فی الرد علی الجهمیة وکلام نعیم بن حماد الخزاعی (۳) وکلام غیرهم وکلام الامام أحمد بن حنبل (۱) واسحاق بن راهویه (۱) ویحیی ابن سعید (۱) ویحیی ابن یحیی النیسابوری (۷) وأمثالهم .

(۱) عثمان بن سعيد الدارى صاحب كتاب النقض على بشر المريسي وغيره عال الفضل الفرات ما رأينا مثل عثمان بن سعيد ولا رأى هو مثل نفسه أخذ الحديث عن يحي بن معين وابن المديني والفقه عن البويطي والأدب عن ابن الأعرابي فتقدم في هذه العلوم . مات ، بعد سنة ۲۸۰ ه بسجستان ا ه من العلو الذهبي ص ۲٤۷ طبع المنار .

(۲) عبد العزيز بن يحيى عبد العزيز الكنائى المكى الذى ينسب إليه الحيدة في مناظرته لبشر المريسي وكان يلقب بالفيل لدمامته له تصانيف . لم يصح اسناد كتاب الحيدة إليه فكأنه وضع عليه — فالله أعلم اهمن ميزان الذهبي وقال في تهذيب التهذيب : قال الخطيب : قدم بغداد في أيام المأمون وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن وهو صاحب كتاب الحيدة وكان من أهل العلم والفضل وله مصنفات عديدة وكان من تفقه للشافعي واشتهر بصحبته اه .

(٣) أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعى المروزى الحافط صاحب التصانيف مات بالسجن بسرمن رأى لأنه لم يمل إلى القول بخلق القرآن سنة ٢٢٨ هـ ١ هـ منزان وخلاصة .

(٤) الامام الفقيه الحافظ العلم الحجة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال الشافعي خرجت من بفدادوما خلفت بها أفقه ولا أورع ولا أزهد منأحمد بن حنبل نوف سنة ٢٤ ه عن ٧٧ سنة ١ ه خلاصة وحواشيها .

(ه) الامام الفقيه الحافظ العلم أبو محمد اسحق بن ابراهيم بن مخلد بن ابن ابراهيم المشهور بابن راهويه شيخ البخارى قال أحمد (بن حنبل) لا أعلم لاسحق نظيرا ، اسحق عندنا من أعمة المملمين وإذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسك به ـ توق سنة ٢٣٨ ه عن ٢٧ سنة اله خلاصة .

 (٦) أبو سعيد يحي بن سعيد بن فروخ التميمى القطان البصرى الحافظ الحجة أحد أئمة الجرح والتعديل قال أحمد مارأت عيناى مثله مات سنة ٢٩٨ ا ه خلاصة .

(٧) يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن بن يحيى الحنظلي التميمى ولاء أو نسبا الحافظ أحد الائمة قال اسجق مارأيت مثله ولا رآى مثل نفسه وهو أثبر ) من ابن مُهدى مات يوم مات وهو إمام الدنيا وقال النسائى مات الثقة المأمون سـ ة ٢٢٦هـ ا هـ خلاصة .

وقيل : كمبد الله بن المبارك (١) وأمثاله وأشياء كثيرة وعندنا من الدلائل السمعية والمقلية مالايتسم هذا الموضع لذكره

وأنا أعلم أن المتكلمين النفاه لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير<sup>(٢)</sup>

فاذا كان أصل هذه المقالة \_ مقالة القعطيل والتأويل \_ مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليمود فكيف تطيب نفس مؤمن \_ بل نفس عاقل \_ أن يأخذ سبيل هؤلاء المفضوب عليهم أو الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (7

<sup>(</sup>١) أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ولاء المروزي أحد الأئمة الأعلام وشبوخ الاسلام قال ابن عبينة بن المبارك عالم المشرق والمغرب ومابيتهما وقال شعبة بن ما قدم علينا مثله ولدسنة ١١٨ه ومات سنة ١١٨ه اله خلاصة .

<sup>(</sup>۲) ن : يسر .

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في ترجمة (على بن عبيد الله) أبي الحسن الزعفراني الفقيه الحنبلي: له تصانيف فيها أشياء من بحوث المعترلة بدعوه بها لسكونه نصرها وما هذا من خصائصه بل قل من أمعن النظر في السكلام الا وأداه (إلى ذلك) فإن علم السكلام مولد من علم الحسكماء الدهرية فمن رام الحمع بين علم الأنبياء علمهم السلام وبين علم الفلاسفة بذكائه فلا بد وأن يخالف هؤلاء وهؤلاء ومن كف وشي خلف ما جاءت به الرسل من إطلاق ما أطلقوا ولم بتحذلق ولا عمق \_ فإنهم صلوات الله عليهم أطلقوا وما عمقوا \_ فقد سلك طريق الساف الصالح وسلم له دينه ويقينه نسأل الله السلامة في الدين اه .

## فصل

ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو
 وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث .

قال الامام أحمد رضى الله عنه : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث.

ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ، و بما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا احاجي بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود التكلم بكلامه \_ لاسما إذاكان المتكلم أعلم الخلق بمايقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأفصح الخلق في البيان والقعريف والدلاله والارشاد . وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ، ولا في أفعاله ، فكما نتيةن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولافي أفعاله ، فكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن الله منزه عنه حقيقة ، فإنه سبحانه مستحق للحكال الذي لا غاية فوقه ، و يمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة ألمدم ولأفتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلفه كالايمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ماوصف به نفسه، ووصفه بهر سوله فيمطلوا (١٠) أسماءهالحسنىوصفا المالما ، و يحرفواالكلم عن مواضعه ،و يلحدوافي أسماء الله وآياته

<sup>(</sup>١) بحذف النون فيه وفي الفعلين بعده لأنه جواب النبي مقرونا بالفاء وكان في الأصل عائبات النون خطأ من القساخ فحذفناها تصحيحاً \*

وكل واحدمن فريقي (١) القعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل– أما المطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نغي تلك المفهومات فقد جمعوا بين القعطيل والتمثيل ـ مثلوا أولا وعطلوا آخرا ، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم ، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى ، فإنه إذا قال القائل : لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من المرش أوأصغر أو مساويا ، وكل ذلك من المحال ، ونحو ذلك من الكلام فإنه لم يفهم من كون الله على الدرش إلا مايثبت لأى جسم كان على أى جسم كان وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، إما استواء بليق بجلال الله و يختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة (٢٠ التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام،وصار هذا مثل قول المثل إذا كان للمالم صانع فاما أن يكون جوهراً أو عرضا<sup>(٣)</sup> إذ لا يعقل موجود إلاهذان ، رقوله إذا كان،مستويا على العرش فهو مماثل لا ستواء الانسان على السرير والفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا فإن كلبهما مثل وكلبهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه وامتاز الأول بتعطيل كل اسم (١) للاستواء الحقبقي وامتاز الثانى بإثبات استواء هو من خصا ص المخلوقين .

والقول الفاصل هوماعليه الأمة الوسطمن أن الله مستو على عرشه استواءيليق الجلاله و يختص به فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم ، وعلى كل شيء قدير ، وأنه سميع بصير ، ونحو ذلك ولا يجوز أن يثبت للملم والقدرة خصائص الأعراض التي لملم المخلوقين وقدرتهم ، فكذلك هو سبحانه فوق المرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها .

<sup>(</sup>١) في الهندية : بمن نني وهي خطأ . (٢) في المصرية الثلاثة .

<sup>(</sup>٣) زاد في الهندية : وكلاها محال . ولا محل لها هنا .

<sup>(</sup>٤) ن: مسمى الأستواء .

وأعلم أنه ليس فى العقل الصريح ولا فى شىء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا ، لـكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق فمن كان فى قلبه شبهة واحب حلمها فذلك سمل يسير .

ثم المخالفون للحتاب والسنة وساف الأمة من المتأولين لهذا أباب في أمر مريج (١) فإن من ينكر الرؤية بزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن الله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول: ان العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيق في الجنة بزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم (٢) أن الله ليس فوق المرش بزعم أن العقل احال ذلك وأنه وضطر إلى التأويل.

ويكفيك دليلاعلى فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله المقل بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعى الآخر أن العقل أحاله .

یالیت شعری بای عقل یوزن الکتاب والسنة !؟ فرضی الله عن الإمام مالك ابن أنس حیث قال : « أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جا، به جبریل إلی محمد صلی الله علیه وسلم لجدل هؤلاء (۲) » .

وكل من هؤلاء محصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه (أحدها) بيان أن العقل لا يحيل ذلك و (الثاني) أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل و (الثالث) أن عامة هذه الأمور (<sup>1)</sup> قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالإضطرار كما أنه جاء بصلاة (<sup>0)</sup> الخمس وصوم شهر رمضان فالتأويل الذي يحيلها عن

<sup>(</sup>١) ملتبس مختلط . (٢) ن : زعم . (٣) ن : هذا

<sup>(</sup>٤) ن : هذا الأمر . (٥) بالصلوات .

هذا بمنزله تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات ( الرابع ) أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص و إن كان في النصوص من القفصيل ما يعجز العقل عن درك القفصيل و إنما يعلمه (۱) مجملا إلى غير ذلك من الوجوه على أن الوجوه (۲) الأساطين من هؤلاء يعلمه الفحول معترجون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الالهية :

فإذا كان هكذا فالواجب تلقى علم ذلك النبوات على ما هو عايه ومن المعلوم المؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكنى بالله شهيداً ، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمهاد وهو الأيمان بالخلق والبعث كا جمع بينهما فى قوله تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) وقال تعالى ( ما خلق كم ولا بعث كم يعيد ) وقال تعالى ( ما خلق م وقد بين الله ولا كنفس واحدة ) وقال تعالى ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيد ) وقد بين الله على اسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مهاده .

ومعلوم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره للا من غيره للا من غيره للا مة وأفصح من غيره عبارة وبيانا بلهو أعلم الخلق بذلك وانصح الخلق للا مة وافصحهم فقد أجتمع فى حقه كال العلم والقدرة والإرادة ومعلوم أن المتكام أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله ، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وأما لعدم إرادته البيان.

والرسول هو الغاية في كال العلم ، والغاية في كال إرادته المبلاغ للبين ،والغاية في قدرته على البلاغ المبين — ومع وجود الفدرة النامة والإرادة الجازمة بجبوجود

<sup>(</sup>۱) ن : عمّله (۲) ن : بحذفها

المراد ـ فعلم قطعا أن مابينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان ، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه وعلمه بذلك أكل العلوم . فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه وأكل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين .

والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم فى هــذا الباب على سبيل الاستقامة .

وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف أهل التخييل وأهلالتأو يل وأهل التجهيل .

﴿ فأهل التخبيل ﴾ هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقة الإنهم يقولون: أن ما ذكر الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنماهو تخييل للحقائق لينتفع به الجهور لا أنه بين به الحق ، ولا هدى به الحق ، ولا أوضح به الحقائق . ثم هم على قسمين ( منهم من يقول : أن الرسول لم بعلم الحقائق على ما هي عليه و يقولون : أن من المتفلسفة الآلهية (١) من علمها وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين .

وهذه مقالة غلاة الماحدين من الفلاسفة والباطنية باطنية الشيعة وباطنية الصوفية (ومنهم) (٢) من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فيم ما يناقضها لأن مصلحة الخلق في هذه الإعتقادات التي لا تطابق الحق ويقول هؤلاء : يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل ، وإلى إعتقاد معاد الآبدان مع

<sup>(</sup>١) يعنى الفلاسفة المعترفين بوجود الله كافلاطوان وأرسطو والفــارابي وابن سينا .

<sup>(</sup>٢) أي أهل التخييل .

أنه باطل و ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون و يشربون مع أن ذلك باطل، قالوائد لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تقضمن الكذب لمصلحة العبداد فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر (وأما الأعمال) فهنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا الحجرى . و يقول : إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض و يؤمر بها العامة دون الخاصة فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية (1) ونحوه .

﴿ وأما أهل التأويل ﴾ فيقولون أن النصوص الواردة في الصفات لم يقصدبها الرسول أن يعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها معانى ولم يبين لهم تلك المعانى، ولا دلهم عليها ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يحتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ، ومقصوده إمتحانهم وتكليفهم واتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه و يعرف الحق من غير جهته وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك (٢).

والذين قصدنا الرد في هذه الفيتيا عليهم هم هؤلاء ، إذ كان نفور الفاسءن الأولين مشهوراً بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا لكن أولئك الملاحدة الزموهم في النصوص \_ نصوص المعاد \_ نظير ما ادعوه في نصوص الصفات فقالوالهم: نحن نعلم بالإضطرار أن (٦) الرسول جاء بمعاد الأبدان وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه . وأهل السنة يقولون لهؤلاء (١): ونحن نعلم بالإضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات . ونصوص (٥) الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد و يقولون لهم : معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه مخلاف الصفات فإنه لم يكن العرب تنكرها فعلم أن إقرار المقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد ، وأن إنكرالمعاد أعظم فعلم أن إقرار المقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد ، وأن إنكرالمعاد أعظم

<sup>(</sup>١) قرقة من غلاة الشيعة أكثرهم بالهند ومنهم بالشام (٢) أى كالاشعرية. وبعض الحنابلة (٣) ن: الرسل جاءت (٤) أى المتكامين (٥)منالصفا**ت** .

من إنكار الصفات، فكيف بجوز مع هذا أن يكون ماأخبر به من الصفات ليس كا أخبر به وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به ؟ (وأيضاً) فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه و بدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات فلوكان هذا مما بدل وحرف لكان انكار ذلك عليهم أولى (۱) من ذكر الصفات فلوكان هذا مما بدل وحرف لكان انكار ذلك عليهم أولى (۱) قط بمن وكلوا إذا ذكروا بين يديه الصفات ضحك تعجبا وتصديقا لها (۲) ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الاثبات (۲) على لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك بل عاجهم بقولهم ﴿ إن الله فقير ونحن أغنياء ﴾ وقولهم : أنه استراح بقولهم ﴿ إن الله فقير ونحن أغنياء ﴾ وقولهم : أنه استراح بلما خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ﴾ والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للمعفات المذكوره في القرآن والحديث ، وليس فيها تصريح بالماد كا في القرآن فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل الماد الذي انفرد به أحدها أولى ، والثاني عما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل فالأول أولى بالبطلان .

﴿ وأما الصنف الثالث ﴾ وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون: أز الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معانى ما نزل الله إليه من آيات الصفات ، ولا جبريل يعرف معانى الآيات ، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك . وكذلك قولهم فى أحاديث الصفات : أن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول تكلم بها إبتداء فعلى قولهم تسكلم بكلام لا يعرف معناه .

<sup>(</sup>١) ن : أولا .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى حديت ابن مسعود: جاء حبر إلى رسول الله فقال يا محد و أن الله يضع السماء على أصبع والأرض على أصبع والجبال على أصبع والشجر والأنهار على أصبع وسائر الحلق على أصبع ، ثم يقول بيده أنا الملك فضحك رسول الله وقال: وما قدروا الله حق قدره اله وهو في صحيح البخارى في كتاب التوحيد في باب قول الله (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا).

<sup>(</sup>٣) ن : مثل .

وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تمالى ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ فإنه وقف أكثر السلف على قوله ( وما يعلم تأويله إلا الله ) وهو وقف صحيح لسكن لم يفرقوا بين معنى السكلام وتفسيره ، و بين التأويل الذى انفرد الله تعالى بعلمه وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وعظوا في ذلك .

فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان (١) فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلا على اصطلاح هؤلاء وظنوا أن مرادالله تعالى بلفظ التأويل ذلك ، وأن للنصوص تأويلا يختلف لمدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمهالمتأولون . ثم كشير من و ولا ميقولون : تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم : إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله وهذا تناقضوقغ فيه كـ ثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم ( والمدنى الثانى ) أن التأويل هوتفسيرالـكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله والراحخون في العلم ﴾ كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد ابن جمفر بن الزبير ومحمد بن اسحاق وابن قتيبة وغيرهم ، وكلا القولين حق باعتبار كما أبسطناه في موضع آخر ، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا ، وكلاهما حق ( والممنى الثالث ) أن التأريل هو الحقيقة التي يؤول الـكلام إليها و إن وافقت ظاهره ، فتأويل ما أخبرالله به في الجنة \_ من الأكل والشرب واللماس والنكاح وَقيام الساعةوغير ذلك ــ هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانها في

<sup>(</sup>۱) : ن قد

الأذهان ويعبر عنه باللسان ، وهذا هو التأويل فى لغة القرآن كاقال تعالى من يوسف أنه قال ﴿ يَا أَبِتَ هَذَا تَأُو يُلُ رَوْ يَاى مِن قَبِلُ قَدْ جَعَلَمُا رَبِى حَقّاً ﴾ وقال تعالى: ﴿ هِلَ يَنظُرُونَ إِلَا تَأُو يُلُهُ يُوم يَأْتَى تَأُو يُلُهُ يَقُولُ الذِّينَ نَسُوهُ مِن قَبِلُ قَدْ جَاءَت رَسُلُ رَبِنا بِالحَق ﴾ وقال تعالى ﴿ فَإِن تَنازَعْتُم فَى شَيْء فردوه إلى الله والرسول إن كُنتُم رَبِنا بِالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأو يلا ﴾ .

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله ، وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها ، وهو السكيف المجهول الذي قال فيه السلف كالك وغيره: الاستواء معلوم والسكيف مجهول ، فالاستواء معلوم يعلم معناه و يفسر و يترجم بلغة أخرى ، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى .

وقد روى عن ابن عباس ماذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه ، تفسير تمرفه العرب من كلامها ، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل ، فمن ادعى علمه فمو كاذب . وهذا كا قال تعالى ﴿ فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴾ وقال الذي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ﴿ أعددت لهبادى الصالحين مالا عين رأت ، ولاأذن سممت ولا خطر على قلب بشر (١٠) ﴾ وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك ، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى و إن كنا نفهم معانى ما خوطبنا به ونفهم من السكلام ما قصد إفهامنا إياه كا قال تعالى : فهذا بعد برون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴾ وقال ﴿ أفلم يدبروا القول ﴾ فامر بتدبر

<sup>(</sup>۱) عزاه الشيخ اين كثير في تفسير سور; السجدة إلى رواية البخارى في تفسير قول الله • فلا تعلم نفس ما أخنى لهم، وإلى مسلم والنرمذي من حديثاً بي هريرة رضى الله عنه -- مرفوعا

القرآن كله لا بتدبر بعضه ، وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثناالذين كا نوا يقرؤننا القرآن عن عثمان بن عفان ، وعبد الله ابن مسعود ، وغيرها أنهم كا نوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ، قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً . وقال مجاهد . عرضت المصحف على ابن عباس رضى الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته اقف عند كل آيه واسأل عنها . وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها وقال مسروق ما سئل (١) أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه .

وهذا باب واسع قد بسط في موضعه .

والمقصود هذا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الصلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعنى القرآن الذي نزل إليه ولا جبريل جعله (٢) غير عالم بالسمعيات ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هولاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية فلا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لاعلوما عقلية ولا سميعة وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة وهم مخطئون فيا نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل كما اخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة.

ونحن ندكر من الفاظ السلف باعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلىغير ذلك من الوجوه بحسب مايحتمله هذا الموضع ، ما يعلم بة مذهبهم .

روى أبو بكر البيهقى فى الأسماء والصفات باسناد صحيح عن الأوزاعى قال كنا \_ والنابعون متوافرون (٣) \_ : نقول أن الله تمالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت فيه السنة من الصفات .

<sup>(</sup>۱) ن : قال (۲) قوله : جله هو خبر أنوضميره البارزراجم إلى الرسول لا إلى جبريل (۲) ن : متوافقون .

وقد حكى الأوزاعي \_ وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع المقابعين الذين هم مالك (١) أمام أهل الحجاز والأوزاعي (٢) إمام أهل الشام والليث (٦) أمام أهل الحجاز والأوزاعي مصر والثوري (١) إمام أهل العراق \_ حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تمالي فوق العرش و بصفاته السمعية .

و إنماقال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا .

وروي أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال : سئل مكحول وروي أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال : سئل عن الوليد والزهري عن تفسير ألأحاديث فقالا : \_ أمر وها كا جاءت، وروى أيضا عن الواعي ابن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا : أمروها كا جاءت \_ وفي رواية \_ قالوا أمروها كا جاءت بلاكيف .

وقولهم رضى الله عنهم: أمروها كما جاءت رد على المعطلة ، وقولهم: بلاكيف رد على المثلة .

والزهرى (٥) ومكمول <sup>(٦)</sup> ها أعلم التابعين في زمانهم ، والأربعة الباقون أثمة الدنياني عصرتابه التابعين ومن طبقاتهم حماد بن زيد (٧) وحماد بن سلمه (٨) وأمثالها.

<sup>(</sup>١) الامام أبو عبد الله مالك بن أنس المتوفى بالمدينة سنة ١٧٩ هـ

<sup>(</sup>٢) أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفيسنة ١٥٧ هـ

<sup>(</sup>٣) أبو الحارث الليث بن سعد المصرى المتوفى بمصر سنة ١٧٥ هـ

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري المتوفي سنة ١٦١ هـ عن ٦٤ ستة .

<sup>(</sup>٥) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى المتوفى سنة ١٢٥هـ

 <sup>(</sup>٦) أبو عبد الله مكحول الشامى مات وله بضع عشرة ومائة سنة .

<sup>(</sup>٧) أبو اسماعيل البصري المتوفي سنة ٩١١هـ عن ٨١ سنة .

<sup>﴿</sup>٨) ابو سلمه البصري المتوفي سـ 🛪 ١٦٧ هـ

وروى أبو القاسم الازجى (۱) باسفاده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عرب عبداامزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمل بعده سنفا الأخذ بها تصديم له كتاب الله ، واستحال لطاعة الله وقوة على دين الله ، ايس لأحد من خلق الله تنميرها ولا الفظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها وانبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيرا.

وروى الخلال باسناد كامم أثمة ثقات عن سفيان بن عيينه قال سئل ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن قوله ( الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى قال الاستواء غير مجهول ، والسكيف غير معقول ، ومن الله الرسالة ، وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا المتصديق وهذا السكلام مروى عن مالك بن أنس تلهيذ ربيعة بن أبى عبد الرحمن من غير وجه ( ومنها ) ما رواه أبو الشيخ (٢٠) الأصبهاني وأبو بكر البيهق (٢٠) عن يحى بن يحى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أباعبدالله البيهق (١٠) عن يحى بن يحى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أباعبدالله ( الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى ؟ فأطرق مالك بوأسه حتى علام الرحضاء ثم قال : الاستواء غير مجهول ، والسكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فام (٤) به أن يخرج .

<sup>(</sup>۱) قال السمعانى فى الانساب: الازجى بفتح الألف والزاى وفى آخرها الجم ، هذه النسبة إلى باب الأزج وهى محلة كبيرة ببغداد وكان منها جاعة كبيرة من العلماء والزهاد والصالحين وكلهم إلا شاء الله على مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله والمشهور بهذه النسبة . أبو القاسم عبد العزيز بن على بن أحمد بن الفضل بن سكر بن بكران الازجى الخياط من أهل باب الازج كان ثقة صدوقا متكثرا صاحب كتاب \_ ثم قال : سم منه جماعة كثيرة منهم أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب ومات فى المحرم سنة ٤٤٤ ه ودفن بباب حرب ا ه ملخصا، أحمد بن على بن محمد بن جعفر بن حيان المتوفى سنة ٣٦٩ ه .

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن الحسين البهتي توفي سنة ٤٥٨ هـ

<sup>(</sup>٤) ن : ثم أمر .

فقول ربيعة ومالك الإستواء غير مجهول الكيف غير معقول والايمان به واجب موافق لقول الباقين : أمرها كما جاءت بلاكيف، فإنما نفوا علم الـكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة ولوكان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لممنامعلى ما يليق بالله لما قالوا : الاستواء غير مجهول والـكيف غير معقول ، ولما قالوا : أمروها كما جاءت بلاكيف فأن الاستواء حينئذ لايكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم ( وأيضا ) فإنه لا يحتاج إلى نفى علم الـكيفية إذا لم يفهم عن (١) اللفظ معنى و إنما يحتاج إلى نفي علم الـكيمية إذا أثبتت الصفات ( وأيضا ) فإن من ينفي الصفات الجزئيه (٢) \_ أو الصفات مطلقا \_ لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف فمن قال : أن الله ليس على المرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف فلو كان مذهب السلف نغي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف ( وأيضا ) فقولهم : أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت الفاظ دالة على معانى فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد ، أو أمروا لفظها مع أعتقاد أن الله لا يوصف بما دات عليه حقيقة وحينئذ تـكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلاكيف، إذ نغي الكيف عما ليس بثابت لفوُّ من القول .

وروى الأثرم فى السنة ، وأبو عبد الله بن بطة فى الإبانة ، وأبو عبروالطلمنكى وغيرهم باسناد صحيح عن عبد الله ين عبد الله بن أبى سلمة الماجشون وهو أحد أثمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبى دئب \_ وقد سئل عما (٣) ححدت به الجهمية :

أما بعد قد فهت ما سألت فيما تقابعت الجمهية ومن خلفها (أ) في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر (أ) وكلت الألسن عن تفسير

<sup>(</sup>١) ن : من (٢) كذا ولعل صوابها الخبرية (٣) ن : فيما .

<sup>(</sup>٤) ن : خالفتها (٥) ن : والتقدير .

<sup>(</sup> ٣ \_ الرسالة الحموية )

صفته وانحصرت العقول دون معرفة قدرته ، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة . و إيما أمروا بالنظر والنفكبر فيما خاق بالتقدير، و إيما يقال كيف لمن لم يكن مرة نم كان . فأما الذي لايحول ولا يزول ، ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو . وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ، ومن لا يموت ولا يبلى ؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف ؟ — على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه — الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه (١) لا تكاد تراه صغراً يحول و يزول ولا يرى له سمع ولا بصر ، لما (٢) يتقلب به و يحتال عن عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن عن عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن عن عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن عن عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

— « إعرف رحمك الله وغناك عن تسكلف صفة مالم يصف الرب من نفسه بمجزك عن معرفة قدر ما وصف منها ؛ إذا لم تعرف قدرها ما وصف فسا تكلفك علم ما لم يصف ؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزجر به عن شيء من معصيته ؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفا فقد ( استهوته الشياطين في الأرض حيران ) فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف به الرب وسمى من نفسه بأن قال : لا بد أن كان كذا من أن يكون له كذا فعمى عن البين بالخني ، فجحد ما شمى الرب من نفسه بصمت الرب عما يكون له كذا فعمى عن البين بالخني ، فجحد ما شمى الرب من نفسه بصمت الرب عما ناضرة إلى ربها ناظرة ) فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحدوا لله أفضل كرامة التي ناضرة إلى ربها أولياء وم القيامة من النظر إلى وجهه نضرته أياهم في مقمد صدق عنه أكرم بها أولياء وم القيامة من النظر إلى وجهه نضرته أياهم في مقمد صدق عنه

<sup>(</sup>١) ن . مخلوقاته .

<sup>(</sup>٢) اللام للتأكيد وما اسم موصول أي للذي .

حمليك مقتدر قد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينضرون — إلى أن قال\_ « و إنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم بوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحداً ، وقال المسلمون يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هل تضارون <sup>(١)</sup> فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب » ؟ قالوا لافال « فيهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب » قالوا لا قال « فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تمتلىء النارحتى يضع الجبار فيها قدمه ، فتقول قط قط (<sup>۲)</sup> وينزوى بعضما إلى بعض » وقال لثابت ابن قيس « لقد نحك الله مما فعلت بضيفك البارحة » وقال فيما بلغفا « أن الله تمالى ليضحك من ازاكم (٣) وقنوطكم وسرعة إجاباتكم » فقال له رجل من العرب أن ربنا ليضحك ؟ قال لا « نم » نعدم من رب يضحك خيراً في أشباه لهذا مما لا نحصيه وقال تمالى ﴿ وهو السميم البصير -- وأصبر لحَـكُم ربك فإنك باعيننا ﴾ وقال تعـالى ( ولتصنع على عيني ) وقال تعـالى قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به نفسه وما تحيط به قبضته الأصغر نظـيرها منهم عندهم إن ذلك الذي ألتي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم ، فما وصف الله به نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه ولم نتكلف منه صفة ما سواء لا هذا ولا هذا ، ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يوصف .

<sup>(</sup>١) تضارون بتخفيف الرَّاء وتشديدها من الضير أو الضر بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٢) قط اسم فعل بمعنى يكانى .

<sup>(</sup>٣) الأزل الضيق والشدة .

( إعلم ) رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهجه بك ولا تجاوز ما قد حد لك فإن من قوام الدين معرفة المعروف و إنكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئده وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبًا (١) ولا تكافن بما وصف لك من ذلك قدرا ، وما انــكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكمفر علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه ، فإن تكافك معرفة ما لم يصف من نفسه كانكارك ما وصف منها فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون بما لم يصف منها، فقد ـ والله ـ عز المسلمون الذين يعرفون المعروف. وبمعرفتهم يعرف ، وينكرون المنكر و بانكارهم ينكر ، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابهوما يبلغهم مثله عن نبيه ، فما مرض من ذكر هذاوتسميته قلب مسلم (٢) ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن ، وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى ووصف الرب.. تعالى من نفسه ، والراسخون في العلم ، الواقفون حيث انتهى علمهم ، الواصفون لر بهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمى منها جحداً ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقًا لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى ( ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جمهم وساءت مصيراً ﴾ وهب الله لنا واحكم حكما والحقنا بالصالحين .

وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره وانظروا كيف أثبت الصفات ونغي

<sup>(</sup>١) عيناً ﴿

<sup>(</sup>۲) ن : سليم .

علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة وكيف أنكر على نفى الصفات بأنه يلزمهم من اثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهيمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا .

وفى كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذى رووه باسناد عن أبي مطيع الحركم بن عبد الله البلخى قال . سألت أبا حنيفةعن الفقه الأكبر فقال : لا تركفرن أحداً يذنب ولا تنفى أحداً به من الإيمان وتأمر بالمعروف وتنهى عن المذكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليحطئك ولا نقبراً من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا توالى أحداً دون أحد وأن ترد أمر عثمان وعلى إلى الله عز وجل .

قال أبو حنيفة : الفقه الأكر في الدين خير من الفقه في العلم ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير قال أبو مطيع قلت أخبرنى عن أفضل الفقه قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة \_ وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه \_ ثم قالت فما تقول فيمن يأمر بالممروف و ينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك اناس فبخرج على الجماعة هل ترى ذلك ؟ قال لا قلت ولم وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالممروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة قال كذلك لـكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام قال\_ وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال \_ قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربى في السماء أم في الأرض: فقد كفر لأن الله يقول ( الرحمن على العرش استوى ) وعرشه فوق سبع سموات قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولـكنه يقول لا أدرى المرش في السهاء أم في الأرض ؟ قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لامن أسفل ــ عَى لَفَظ . سَأَلَتَ أَبَا حَنِيفَةَ عَمَن يَقُولَ لَا أَعْرَفَ رَبِّي فِي السَّمَاءُ أَمْ فِي الأَرْضِ قال قد كفر قال لأن الله يقول ( الرحمن على العرش استوى.) وعرشه فوق. سبع سموات قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدرى العرش فى الأرض. أم فى السماء قال إذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر .

فني هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند اصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السهاء أم في الأرض فـكيف يكون النافي الجاحد الذي. يقول ليس في السماء ولا في الأرض ؟ واحتج على كفره بقوله ( الرحمن على المرش أستوى ) قال وعرشه فوق سبع سموات وبين بهذا أن قوله تعالى ( الرحمن على العرش أستوى ) بين أن الله فوق السماوات فوق العرش وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه (١) فوق العرش ثم أنه أردف ذلك بتكفير من قال أنه على المرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى علمين و إنه يدعى من أعلى لامن أسفل وهذا تصر يح من أبي حنيفة بتـكفيرمن أنكر أن يكون الله في السماء واحتجءلي ذلك بأن الله في أعلى علمين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية فإن القلوب مفطورة على الاقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لامن أسفل وقد جاء (٢٠) اللفظ الآخر صر بحا عنه بذلك فقال إذا أنـكر أنه في السماء فقد كفر . وروى هذا اللفظ باسناد عنه شيخ الاسلام أبو اسماعيل الأنصاري الهروي (٢) في كتاب الفاروق ورواه أيضاً بن (١) أبي حاتم أن هشام من عبيد الله الرازي<sup>(٥)</sup> صاحب محمد بن الحسن القاضي الذي حبس رجلاني التجهم فتاب فجيء به إلى هشام المطلقه فقال الحمد لله على التو بة فامتحنه هشام

<sup>(</sup>١) ن: بنفسه (٢) ي : في (٣) عبد الله بن محمد المتوفي سنة ٤٨١ ه .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن ادريس الرازى الإمام بن الإمام المتوفى سنة... (٥) توفى سنة ٢٢١ هـ أو القاضى صفة له لا لمحمد بن الحسن .

فقال اتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدرى ما بائن من غلقه فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب وروى أنضاً عن يحيى بن معاذ الرازى أنه قال أن الله على العرش بأئن من الخلق (') وقدأ حاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عدداً . لا يشك في هذه المقالة إلا جم مي ردى ضليل وهالك مرتاب يمزج الله مخلقه و يخلطمنه الذات بالاقذار . والانتان . وروى أيضاً عن ابن المديني (٢) لما سئل ما قول أهل الجماعة قال بؤمنون بالرؤية والـكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى فسئل عن قوله ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) فقال اقرأ ما قبلها ( الم ترى أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ) وروى أيضاً عن أبي عيسي الترمذي (٢) قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان وروى عن أبي زرعة الرازي('' إنه لما سئل عن تفسير قوله ( الرحمن على المرش استوى ) فقال تفسيره كا تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله . وروى أبو القاسم الالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الاسفرائيني في كتابه المشهور في أصول السنة باسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال

<sup>(</sup>١) ن : خلقه .

<sup>(</sup>۲) هو على بن عبد الله بن جعفر المدبني شيخ البخارى الذي قال فيه : ما استصفرت نفسي أمام أحد غير ابن المديني مات سنة ۲۳۶ ه .

<sup>(</sup>٣) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة النرمذى الحافظ صاحب الجامع المشهور أحد دواوبن السنة الستة نوفى سنه ٢٧٩ ه .

<sup>(</sup>٤) الإمام حافظ العصر عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشى ولاء أبو زرعة الرازى قال البخارى سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال نزل أبو زرعة عندنا فقال لى أبى : يا بنى قد اعتضت عن نوافلى بمذاكرة هذا الشيخ ــ مات أبو زرعة فى آخر يوم من سنة ٢٦٤ ه أن من تذكرة الحفاظ للذهبى .

اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الا يمان بالقرآن والاحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عزوجل من غبر تفسير ولا وصف ولا تشبيه فن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجاعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولـكن افتوا بما في الـكتاب والسنة ثم سكتوا فن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه (۱) قد وصفه بصفة لا شيء .

محمد بن الحسن أخذ عن أبى حنيفه ومالك وطبقتهما من العلماء . وقد حكى هذا الأجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالامور السلبية عالبا أو دائما وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذبن ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الأثبات .

وروى البيهتي وغيره باسناد (٢) صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام . قال هذه الأحاديث التي تقول فيها ضحك ربغا من قنوط عباده وقرب خيره وأن جهم لا يمتلىء حتى يضعربك فيها قدمه والكرسي . موضع القدمين وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها .

أبو عبيد<sup>(٣)</sup> أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد واسحق وأبو عبيد

<sup>(</sup>۱) ن: فانه . (۲) ن بأسانيد صحيحة . (۲) أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام العلم قال القاضى أحمد بن كامل كان أبو عبيد فاضلا في دينه وعلمه ربانيا متفنتا في أصناف علوم الإسلام من القراءات والفقه والعربية والأخبار حسن الرواية صحيح النقل لا أعلم أحدا من الناس طعن عليه في شيء من أمر دينه وقال إبراهيم الحربي كان أبو عبيد كأنه جبل نسخ فيه الروح يحسن كل شيء الح . ما أطال ابن خلمكان في ترجمته وقال روى الناس من كتبه المصنفه بضعة وعشرين كتابا في القرآن الكرم والحديث وغربيه والفقه وله الغريب المصنف والأمثال ومعاني الشعر ثم قال ومن تصانيفه أيضاً المقصور والممدود في القراءات والمذكر والمؤنث وكتاب النسب والأحداث وأدب الفاضي وعدد أي القرآن والإيمان والنذور والحيض وكتاب الأموال وغير ذلك رحمه الله اه .

وله من المعرفة بالفقة واللغة والقأو يلما هو أشهر من أن يوصف وقد كان فى الزمان الذى ظهرت فيه الفتن والاهواء فقد اخبر أنه ما ادرك أحداً من العلماء يفسرها أى تفسير الجهمية .

وروى الألكائى والبيهقى عن عبدالله بن المبارك أن رجلا قال له ما ابا عبدالرحمن إلى اكره الصفة عن (١) صفة الرب فقال له عبد الله بن المبارك: أنا اشد الناس كراهية الدك ولكن إذا نطق الكتاب بشى عقلنا به وإذا جاءت الآثار بشىء جسرنا عليه \_ ونحو هذا .

أراد ابن المبارك أنا نـكره أن نبتدىء بوصف اللهمن ذات أنفسنا حتى يجىء به الـكتاب والآثار .

وروى عبد الله من أحمد وغيره باسناد (٢) صحيح عن ابن المبارك أنه قيل له عاذا نعرف ربنا ؟ قال : بانه فوق السموات (٣) على عرشه بائن من خلقه ، ولا نقول كا تقول الجهمية : أنه همنا في الأرض \_ وهكذا قال الامام أحمد وغيره . وروى باسناد صحيح عن سلمان بن حرب الامام سمعت حماد بن زيد وذكر

هؤلاء الجهمية فقال: إما يحاولون (١٤) أن يقولوا ليس في السماء شيء ·

وروى ابن أبى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعى (٥) إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد انه ذكر عنده الجهمية فقال: اشر قولا من اليهود والنصارى ، وقد اجتمع اليهود والنصارى ، وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش ، وقالوا هم . ليس على شيء .

وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة أمام الأعمه (٢) من لم يقل: أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجبأن يستتاب فان تاب و إلا ضر بت عنقه ثم القي على مز بلة لئلا يتأذى بر يحه (٧) أهل القبلة ولا أهل الذمة ، ذكره عنه الحاكم باسناد صحيح مز بلة لئلا يتأذى بر يحه (٧) أهل القبلة ولا أهل الذمة ، ذكره عنه الحاكم باسناد صحيح (١) كذا وفي العلو للذهبي عني . (٢) بأسانيد صحيحة . (٣) ن : سمواته

<sup>(</sup>٤) ن. يجادلون (٥) توف سنة ٢٠٨ هـ (٦) المتوف سنة ٢١١ ه.

<sup>·</sup> ٧) بنتن رمحه

وروى عبد الله بن الإمام أحمد باسناده عن عباد بن الموام الواسطى امامأهل وإسط(١) من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال:كامت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء.

وعن عبد الرحمن بن مهدى الإمام المشهور (٢) أنه قال : ايس في اصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا : لبس فىالسماء شيء، أرى الله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا .

وروى عبد الرحمن بن أبى حاتم فى كتاب الرد على الجمهية عن عبد الرحن ابن مهدى قال : اسجاب جهم يريدون أن يقولوا أن الله لم يكلم موسى، ويرىدون. أن يقولوا : ليس في السماء شيء ، وأن الله ليسعلي العرش . أرىأن يستتا بوا فإن تابوا وإلا قتلوا.

وعن الأصمعي (٢٠) قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين فقال رجل عندها: الله على عرشه فقالت : محدود على محدود وقال الأصممي . كفرت بهذه المقالة .

وعن عاصم بن على (١) بن عاصم شيح أحمد والبخارى وطبقتهما قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أن لا يؤمن أن في السهاء ربا .

وروى الإمامأحمدقال : أنا سر يجبن نعانقال : سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قال : سممت مالك بن أنس يقول : الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان.

وة ل الشافعي : خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه في السماء (٥) وجمع عليه قلوب عباده . وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال : كانت زينب تفتخر على ازواج <sup>(٦)</sup> النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن اهاليكن وزوحتي الله من فوق سبم سموات ــ وهذا مثل قول الشافعي .

<sup>(</sup>٣) هو أعبد الملك بن (١) توفي سنة ١٨٥ ه. (٢) نوفي سنة ١٩٨ ه. قريب بن عبد الملك بن أصمع أبو سعيد الباهلي مات سنة ٢١٦ هـ

<sup>(</sup>٤) توفى سنة ٢٢١ هـ (٦) ن: نساء (ه) ن : سمائه .

وقصة أبى يوسف صاحب أبى حنيفة مشهورة فى استتابة بشر المريسى حتى . هرب منه لما انكر الصفات وأظهر قول جهم قد ذكرها ابن أبى حاتم وغيره . وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين (١) الامام الشهور من أثمة . المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه .

## باب الايمان بالعرسي

قال . « ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه فى قوله ( الرحمن على العرش استوى ) وقوله ( ثم استوى على العرش يعلم مايلج فى الأرض ) الآية فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى – وذكر حديث أبى رزبن العقيلي قلت بارسول الله اين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال في عما (٢) ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء ، قال محمد : السحاب السكايف المطبق فها ذكره الخليل – وذكر آثاراً أخر ثم قال : –

## باب الایمان باله کرسی

قال محمد بن عبد الله «ومن قول أهل السنة أن الـكرسى بين يدى المرش وأنه موضع القدمين \_ ثم ذكر حديث أنس الذى فيه التجلى يوم الجمعة في الآخرة وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف الـكرسي على منابر من ذهب مكالة بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها \_ وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور: حدثني العلاء بن هلال عن عمار الهذلي عن سعيد ابن

<sup>(</sup>۱) كان فى الأصل الدميني وهو تحريف عن ابن عيسى أو ابن أبى زمنين لأن المذكور هو محمد بن عبد الله بن عيسي أبو عبد الله بن ابى زمنين المرى البيرى الفرناطى توفى سنة بهم محمد بن عبد الله بن غيس أبن فرحون وسمى جده فى الجيوش اجتماع الإسلامية نعيس وهو خطأ . (۲) ن: عماء .

حبير عن ابن عباس رضى الله عمهما قال: أن السكر سى الذى وسع السموات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذى خلقه \_ وذكر من حديث أسيد بن موسى أنا حاد بن سلمه عن زرعن بن مسعود قال: مابين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خسمائة عام، و بين كل سماء خسمائة عام، و بين السماء السابعة والسكرسي خسمائة عام و بين السكرسي وهو عام و بين السكرسي والماء خسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وهو يدلم ما أنتم عليه.

ثم قال فى باب الإيمان بالحجب قال : ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب فتمالى الله عما يقول الطالمون علوا كبيراً كبرت كلة تخرج من افواهم إن يقولون إلاكذبا وذكر آثاراً فى الحجب.

ثم قال في ( باب الا يمان بالبزول ) قال : ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا و يؤمنون بذلك من غير أن بجدوا فيه حداً وذكر الحديث من طريق مالك وغيره \_ إلى أن قال وأحبر بي وهب (١) عن ابن وضاح عن الزهري (٢) عن ابن عباد قال : ومن ادركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل ابن عباض وعيسي (٣) بن المبارك ووكيع كانوا يقولون إن البزول حق قال ابو ضاح وسألت يوسف بن عدى عن البزول قال نعم أو من به ولا أحد فيه حداً وسألت عنه ابن معين فقال نعم (١) آمر به ولا أحد فيه حداً .

<sup>(</sup>١) وهو وهب بن مسرة فإنه معدود في شيوخ ابن أبى زمنين ومن نلامذة تحمد بن وضاح وله كتاب في السنة.

<sup>(</sup>۲) غیر ابن شهاب شیخ مالك و إنما هو أبو مصعب الزهرى أحمد ابن أبی بكر القاسم بن الحارث ابن زرارة بن مصعب بن عوف أخذ عن مالك وعنه ابن وضاح وغیره توف سنة ۲۶۲ .

<sup>(</sup>٤) كنذا في الأصل ولعله تحريف عن عبد الله أو عن على -

قال محمد (۱) وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض وهو أيضاً بين في كتاب الله وفي غير (۲) حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ) وقال تعالى ( أعمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً ) وقال تعالى ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه ) وقال ( وهو القاهر فوق عباده ) وقال تعالى ( ياعيسي إنى متوفيك ورافعك إلى ) وقال ( بل رفعه الله إليه )

وذكر (٢) من طريق مالك قول النبى للجارية « اين الله » قالت في السماء قال « من أنا » قالت أنت رسول الله » قال : « فاعتقها » ( قال )والأحاديث مثل هذا كثيرة جداً فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض لا إله إلا هو العلمي العظيم .

وقال (ئ) قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال ؛ وأعلم بأن أهل العلم بالله ويما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علماً والعجز عن ما يدعو عليه إيماناً وإنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث أنهى في كتابه على لسان نبيه وقد قال : وهو أصدق القائلين (كل شيء هالك إلا وجهه) قال (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيدبيني و بينكم) قال (ويحذركم الله نفسه) وقال (فإذا سويته ونفخت فيه من روحى) وقال (فإنك بأعيننا) وقال (ولتصنع على عيني) وقال (وقالت اليهوديد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان) وقال (والأرض جميماً قبضته يوم القيامة) الآية وقال (إنني معكما أسمع وأرى) وقال (وكلم الله موسى تكليما) وقال تعالى (الله نور السماوات والأرض)

<sup>(</sup>١) أي ابن عبد الله ( ابن أبي زمنين ) صاحب كتاب أصول السنة (٢) ن : ما

<sup>(</sup>٣) أي صاحب كمتابُ أصول السنة .

<sup>(</sup>٤) ن: لم يدع وكلاها لا يخلو من تحريف .

الآية وقال (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) الآية وقال ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن) ومثل هذا في القرآن كثير فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كا أخبر . عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه و يسمع و يرى و يتكلم هو الأول لا شيء قبله و لآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده والظاهر العالى فوق كل شيء والباطن بطن علمه بخلقه فقال (وهوبكل شيء عليم) قيوم حي لا تأخذه سنة ولانوم ،

وذكر أحاديث الصفات ، ثم قال : فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقديرايس كمثله شيء وهو السميع البصير لم تره العيون فتحدة كيف هو ؟ ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان « ا ه

وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم .

مثل ماذكره أبو سليمان (٢٠) الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن المكلام وأهله قال « فأما ما سألت عنه من الصفات وما منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف اثباتها و إجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد نفاها قوم فأ بطلوا ما أثبته الله ، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من الشبيه والتكييب و إنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين ، ودين الله تعالى بين الغالى فيه والمقصر عنه والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله فإذا كان معلوما أن أبات البارى سبحانه إنما هو إلا إثبات وجودالإثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو إلا إثبات تحديد وتكييف فإذا قلنا يدو سمع وبصروما أشبهها إنما هو وجود لا إثبات تحديد وتكييف فإذا قلنا يدو سمع وبصروما أشبهها

<sup>(</sup>١) أي صاحب كتاب أصول السنة .

<sup>(</sup>٢) حمد بن ابراهيم بن خطاب المتوفى سنة ٣٨٨ ه .

فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه ولسنا ينقول: أن ممنى اليد القوة والنعمة ولامعنى السمع والبصر العلم ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدى والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفسل ونقول أن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأز التوقف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات » هذا كله كلام الخطابي.

وهـكذا قاله أبو بكر الخطيب <sup>(۱)</sup> الحافظ فى رسالة أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك .

وهذا الكلام الذى ذكره الخطابى قد نقل نحواً منه من العاماء من لا يحصى عددهم مثل أبى بكر الإسماعيلى (٢) والإمام يحيى (٣) بن عمار السجزى وشيخ الإسلام أبى إسماعيل (١) الهروى ومثل أبى عثمان (٥) الصابونى شيخ الإسلام وأبى عمر بن عبد البر (٦) النمرى إمام المغرب. وغيرهم م

وقال أبو نعيم (٧) الاصبهائي صاحب الحلية في عقيدة له قال في أولها، طريقة المتبعين الكتاب والسنة و إجماع الأمة قال فما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بهاو يثبتوهامن غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه ٤.

<sup>(</sup>١) أحمد بن على بن نابت أبو بكر الخطبب البغدادى الشافعي صاحب ناريخ بغداد وغيره المتوفى سنة ٤٦٣ هـ .

<sup>(</sup>٢) أحد بن ابراهيم بن اسماعيل الأسماعيلي الجرجاني الشافعي المتوفى سنة ٣٧١ ه .

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٤٢٢ هـ عن قريب من ٨٠ سنة .

<sup>(</sup>٤) تقدم ص ٣٨ (٥) اسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن اسماعيل بن ابراهيم المستقلة المسابوني الشافعي المتوفى سنة ٤٤٧ هـ (٦) تقدم ص ١٧ .

<sup>(</sup>٧) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحق الصوفي الشافعي المتوفي سنة ٣٤٢ هـ .

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الوائقين ومدرجة الوامةين تأليفه « وأجمعوا أن الله فوق سمواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كا تقول الجهمية أنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه (أمنتم من في السماء \_ إليه يصعد المكلم الطيب \_ الرحن على العرش استوى ) له العرش المستوى عليه والمكرسي الذي وسع السموات والأرض وقوله ( وسع كرسيه السموات والأرض ) وكرسيه جسم والأرضون السبع والسموات السبع عند الكرسي كفلة في أرض فلاة وليس كرسيه علمه كا قالت الجهمية بل يوضع كرسيه يوم القيامه لقصل القضاء بين خلقه كا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفاً صفاً كا قال تعالى وتقدس يجيء وم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفاً صفاً كا قال تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عبادة فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين و يعذب من يشاء كا قال تعالى ﴿ يَعْفَر لَمْنَ يَشَاء مِن يَشَاء كِ قَالَ تعالى ﴿ يَعْفَر لَمْنَ يَشَاء مِن يَشَاء كِ قَالَ تعالى ﴿ يَعْفَر لَمْنَ يَشَاء مِن يَشَاء كَا قَالَ تعالى ﴿ يَعْفَر لَمْنَ يَشَاء مِن مَذْنِي المُوحِدين و يعذب من يَشَاء كَا قَالَ تعالى ﴿ يَعْفَر لَمْنَ يَشَاء مَن مَذْنِي المُوحِدين و يعذب من يَشَاء كَا قَالَ تعالى ﴿ يَعْفَر لَمْنَ يَشَاء مِن يَشَاء كَا قَالَ تعالى ﴿ يَعْفَر لَمْنَ يَشَاء مَن مَذْنِي المُوحِدين و يعذب من يَشَاء كَا قَالَ تعالى ﴿ يَعْفَر لَمْنَ يَشَاء مِن يَشَاء كَا قَالَ تعالى ﴿ يَعْفِر لَمْنَ يَشَاء كَا قَالَ تعالى وَ يَعْفَر لَمْنَ يَشَاء كَا قَالَ تعالى ﴿ يَعْفَر لَمْنَ يَشَاء كَا قَالَ تعالى وَ يَعْفِر لَمْنَ يَشَاء كَا قَالَ تعالى وَ يَعْفِر لَمْنَ يَشَاء كَا قَالَ تعالى وَ يَعْفَر لَمْنَ يَشَاء كَا قَالَ تعالى وَ يَعْفَر لَمْنَ يَشَاء كَا قَالَ تعالى وَ يَعْفَر لَمْنَ يَسَاء كَا قَالَ تعالى وَ يَعْفَر لَمْنَ يَشَاء كَا قَالَ تعالى وَقَالَ عَالَ تعالى وَ يَعْفَر لَمْنَ يَشَاء كَا قَالَ تعالى وَ يَعْفَر لَمْنَ يَعْفِر لَا يَعْفِر لَمْ يَعْفَر لَمْنَ يَعْفِر لَمْنَ يَعْفِر لَمْ يَعْفِر لَمْنَ يَعْفِر لَمْنَ يَعْفِر لَمْنَ يَا يَعْفَر لَمْنَ يَعْفِر لَمْ يَعْفِر لَمْنَ يَعْفِر لَمْنَا يَعْفِر لَمْ يَعْفِر لَمْنَ يَعْفِر لَمْنَ

وقال الإمام العارف معمر (٢) بن أحمد الاصبهاني شيخ الصوفية في حدود المائة الرابعة في بلاده قال أحببت أن أوصى أصحابي بوصية من السنة وموعظة (٣) من الحسمة وأجمع ماكان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف وأهل المعرفة والقصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فيها « وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل والاستواء معقول والكيف فيه مجهول \_ وأنه عز وجل بائن من خلقة والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجه ولا اختلاط ولا ملاصقة لأنه الفردالبائن من الحلق ، الواحد الغني عن الخلق وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير من الخلق ، الواحد الغني عن الخلق وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير من الحلق ، الواحد الغني عن الخلق وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير من الخلق ، الواحد الغني عن الخلق وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير من ويضحك و يشجب و يتجلي لعباده يوم القيامة ضاحكا

<sup>(</sup>١) ن : قال

 <sup>(</sup>۲) أبو منصور الزاهد شيخ الصوفية في زمانه باصبهان روى عن الطبراني وأبي الشيخ مات في رمضان سنة ٤١٨ هـ من العلو للذهبي .

<sup>(</sup>٣) ن : مواعظ. .

و ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياكيف شاء فيقول هل من داع فاستجيب له هل من مستففر فأعفر له هل من تائب فاتوب عليه حتى يطلع الفجر ، وتزول الرب إلى السماء بلاكيف ولا تشبيه ولا تأويل فمن أنكر النزرل أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة (١) من العارفين على هذا » ا ه

وقال الشيخ الامام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال (٢) في كتاب السنة حدثنا أبو بكر الأثرم (٢) حدثنا ابراهيم بن الحارث يعنى العبادى حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت ابراهيم بن الأشعث قال أبو بكر هوصاحب الفضيل قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو ؟ لأن الله تعالى وصف نفسه فابلغ فقال ﴿ قل هو الله أحد \* الله الصمد لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفوا أحد ﴾ فلا صفة ابلغ بما وصف به نفسه وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كا يشاء أن ينزل ، وكا يشاء أن يباهى ، وكا يشاء أن ينول ، وكا يشاء أن يباهى ، وكا يشاء أن ينوم كيف ، وكيف فإذا قال الجهمى: أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل: بل أومن برب يفعل مايشاء .

ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخارى في أفعال العباد .

ونقل هذا (٤ شيخ الاسلام باسناده في كتابه الفاروق فقال حدثنا يحيى بن عمار حدثنا أبى حدثنا أبى حدثنا أبى حدثنا أبى حدثنا أبى حدثنا وهابى بن النضر عن الفضيل (٥)

وقال عمرو بن عثمان المكي (٢٠) في كتابه الذي سماه التعرف باحوال العباد والمتعبدين.

<sup>(</sup>۱) ن: الصوفية (۲،۲) تقدما ص ۱۸

<sup>(</sup>٤) هو أبو اسماعيل الهروى الحنبلي تقدم ص ٣٨

<sup>(</sup>ه) أي كره كما ذكره الخلال.

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في العلو: كما عمرو هذا من نظراء الجنيدكبير القدر مات قبل الثلثمائة ه وعده صاحب شذرات الذهب في وفيات سنة ٢٩٧ه وقال (هو) الزاهد شيخ الصوفية صاحب التصانيف في الطريق: صحب أبا سعيد الحراز والجنيد ا ه وسماه في اجتماع الجيوش الإسلامية عمداً وأرخ وفاته سنة ٢٩٧ه ه فحرره.

<sup>(</sup> ٤ \_ الرسالة الحموية )

قال : ماتحابه (١) الشيطان للقائبين وذكر أنه بوقعهم فىالقنوط ثم فى الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد فقال «من أعظم مايوسوس في التوحيد بالشكل أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل فقال بعد ذكر حديث الوسوسة : (واعلم) رحمك الله ان كلما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بها، أو ضياء أو اشراق (٢) أو جمال أو سنج (٣) مسائل أو شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر ألا تسمم لقوله ( ليس كمثله شيء ) وقوله : ( ولم يكن له كفوا أحد ) أي لا شبيه ولا نظير ولامساوى ولامثل أو لم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لايتوهمه أحد إلا هلك فود بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفوفان اعتصمت بها وامتنعت منه أناك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال لك : إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب له التشبيه فاكذبه لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائفين الجاحدين لصفة الرب تعالى .

(واعلم) ـ رحمك الله ـ تعالى أن الله تعالى واحد لا كالا حاد فرد صمدلم بلد ولم يولد بولم يكن له كفوا أحدى ـ إلى أن قال ـ خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة فى قديم الأزل بصدق الحقائق لم يتحدث (٤) نعالى صفة كان منها خليا واسم كان منه بريا، تبارك وتعالى فكان هاديا سيم دى وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيففر موفاعلا سيفعل ولم يحدث له الاستواء الا وقد كان فى صفة أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به فى جملة فعله كذلك قال الله تعالى (وجاء ربك والملك صفا صفا) بمعنى أنه سيجىء فلم يستحدث الاسم بالجيء ومحلف الفعل لوقت الجيء فهو جاء

<sup>(</sup>۱) فی اجتماع الجیش الاسلامیة : ( فی باب ما یجیء ) به وهی أظهر فما هنا محرف الایظهر معناه . (۲) ن : اشراق . (۳) ن : شبح . (۱) ن : یستحدث

سيجيء ويكون الحجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولاالتشبيه لأنذلك فعل الربوبية فيستحسر المقل (١) وتنقطع النفس عند أرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين ولا معطل ولا مشبه وأرض لله بمارضي به لنفسه وقف عند خبره لنفسه مساما مستسامامصدقا بالامباحثة التنفير ولامناسبة التنقير إلى أن قال «فهو تباركوتمالي القائل. أناالله لاالشجرة الجائي قبل أن يكون جائيالا أمر. المتجلى لاوليائه في المماد فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم ، المستوى على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى الذى كلم موسى تكليما واراه من آیاته فسمع موسی کلام الله لأنه قربه نجیا تقدس أن یکونکلامه محلوقا أو محدثًا أومربو با الوارث بخلقه لخلقه السميم لاصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسامهم يداه مبسوطنان وهما غير نعمته خلق آدم ونفخ فيه من روحه \_ وهو أمره \_تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا الشائى له المشيئة العالم له العلم الباسط يديه بالرحمة الغازل كل ليلة إلى سماء (الدنيا) اليتقرب اليه خلقه بالعبادة وليرغبوا اليه بالوسيلة القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه بالناس \_ إلى أن قال ﴿ إليه يصعد · الحكام الطيب والعمل الصالح يرفعه » القائل « أءمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ﴾ تعالى . وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السهاء جل عن ذلك علوا كبيرا » ا ه

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبي كتابه المسمى فهم القرآن قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ ، وأن النسخ لا يجوز في

<sup>(</sup>١١ ن : العقول .

<sup>(</sup>٢) في تهذيب التهذيب . قيل مات سنة ٣٤٣ ه .

الأخبار قال . لا يحل لأحد أن يعنقد أن مدح الله وصفاته ولاأسهاءه يجوز أن ينسخ منها شيء \_ إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا" أن يخبر بذلك أنها دنية سفلي فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أنأخبر أنه عالم بالغيب ، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولاً يتكلم وولا كالام (١) كان منه وأنه تحت الأرض لاعلى المرش جل وعلا عن ذلك فإذا عرفت ذلك واستيقنتة علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب انها ناسخة لبعض اخباره كـقوله عن فرعون «فلما أدركه. الغرق قال آمنت » الآيات وقال « حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين»وقال . قد تأول قوم أن الله عني أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق وقال. إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال «فأوردهم النار» وقال « وحاق مِآلَ فرعون سوء العذاب » ولم يقل بفرعون قال . وهكذا الـكذب على الله لأن الله تعالى يقول «فأخذه الله نكال الآخرة الأولى» كذلك قوله «فليعلمن الله الذين صدقوا » فاقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علماً بشيء لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه نجده ضرورة قال « ألا يملم من خلق وهو اللطيف الخبير » قال و إنما قوله « حتى نعلم الحجاهدين ». إنما يريد حتى نراه فيكون معلوماه وجودا لأنه لاجائزأن يكون يعلم الشي عمعدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجوداكان قدكان فيعلم في وقت واحدامعدوما موجودا وأن لم يكن وهذا محال وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال «وكذلك قوله « انا ممكم مستمعون : ايس معناه أن يحدث له سمماً ولا تـكلف بسمع. ما كان من قولهم وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعاً في ذاته فذهبوا.

<sup>(</sup>١) ن : وكالـكلام .

﴿ إِلَى أَن مَا يَعْقُلُ مِن أَنْهُ يَحِدْثُ مِنْهُم عَلَم سَمَّ لَمَا كَانَ مِنْ قُولَ لأَن الْمُخْلُوقَ إِذَا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت وكذلك قوله «وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله » لا يحدث بصراً محدثاً في ذاته وإنما يحدث الشيء خيراه مكوناكا لم يزل يعلم قبل كونه إلى أن قال . « وكذلك قوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده » وقوله «الرحمن على العرش استوى » وقوله « أممنتم من في السماء» وقوله « اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » « وقال يدير الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج اليه » وقال «تعرج الملائكة والروح إليه» وقال لميسى «إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا » الآية وقال « بل رفعه الله إليه » وقال « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته » وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لا بتغوا إلى ذي المرش سبيلا حيث هو فقال «قل لو كان ممه آلهة كما يقولون إذا لا بتغوا إلى ذى المرش سبيلاً أى طلبه وقال «سبح اسم ربك الأعلى » قال أبو عبد الله (١) فلن ينسخ ذلك لهذا أبداً كدلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله » وقوله «ونحن أقرب اليه من حبل الوريد» وقوله «وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم » وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلاهو رابعهم الآية فليس هذا بناسخ لهذا ولاهذا ضد لذلك.

(وأعلم)أن هذه الآيات ليس ممناها أن الله اراد الـكون بذاته فيكون في اسفل الأشياء او ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على اقدرها و يزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك وقد نزع بذلك بعض اهل الضلال فزعموا ان الله في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا في النفى

<sup>(</sup>١) أي المحاسى .

بعد تثبیت ما یجوز علیه فی قولهم ما نفوه لأن كل من یثبت شیئا فی المعنی شم نفاه بالقول لم یغن عنه نفیه بلسانه واحتجوا بهذه الآیات أن الله تعالی فی كل شیء بنفسه كائنا ثم نفوا معنی ما أثبتوا فقالوا : لا كالشیء فی الشیء.

قال « أبو عبدالله (¹) لنا قوله « حتى نعلم \_ وسيرىالله\_ وإنا معكم مستمعون» فأنما معناه حتى يكون الوجود فيعلمه موجوداً ويسمعه مسموعا ويبصره مبصراً لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر ، وأما قوله « إذا أردنا » إذا جَاء وقت كون المراد فيه وان قوله « على العرش استوى » « وهو القاهر فوق عباده»الآية « أممنتم من في السماء » « إذا لا بتغوا إلى ذي الموش سبيلا»فهذا وغيره مثل قوله. « تمرج الملائكة والروح إليه » « إليه يصعد الكلم الطيب »هذا منقطم يوجب انه فوق المرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول في خلقه لا يخفي عليه منهم خافية. لأنه ابان في هذه الآيات انه اراد انه بنفسه فوق عباده لأنه قال « اعمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض »يعني فوق العرش، والعرش على السماء لان من قدكان فوق كل شيء على السياء في السياء وقد قال مثل ذلك في قوله (فسبحوافي الأرض ) يمني على الأرض لا تريد الدخول في جوفيا وكذلك قوله ﴿ يَتَّمُونُ فِي الأرض » يعنى على الأضر را يريديد الدخول في جوفها وكذلك قوله « لأصلبنكم: في جذوع النحل » يعنى فوقها عليها وقال «اءمنتم من في السماء» ثم فصل فقال «ان مخسف بكم الأرض » ولم يصل فلم يكن لذلك معنى إذا فصل قوله « من في السماء » ثم استأنف التخويف بالخسف إلا انه على عرشه فوق السماء وقال تعالى. «يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه » وقال « تعرج الملائكةوالروح. اليه ﴾ فبين عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صمودها بالارتفاع

۱۱) أي المحاسي

صاعدة إليه فقال « في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، فقال صمودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل أصعد إلى فلان في ليلة أو يوم وذلك أنه في العلو وأن صمودك إليه في يوم فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل ، وأن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلوقال تعالى « بل رفعه الله إليه » ولم يقل عنده وقال فرعون « ياهامان ابن لي صرحاً لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات وأطاع إلى إله موسى » ثم استأنف المكلام فقال « و إني لأظنه كاذباً » فيا قال لى أن إلمه (١) فوق السموات فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيا قال وعد (١) لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب ولو أن موسى قال أنه كاذب ولو أن موسى قال أنه كاذب ولو أن موسى قال أنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أوفى بدنه أو حشه فتعالى ولو أن موسى قال أنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أوفى بدنه أو حشه فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه بهنيان الصرح .

قال أبو عبد الله (٢) وأما الآى التي يزعون أنها قدوصلها ولم يقطعها كاقطع السكلام الذى أراد به أنه على عرشه فقال « ألم تر أن الله يعلم ما فى السماوات وما فى الأرض » فاخبر بالعلم شم اخبر أنه مع كل مناج ثم ختم بالعلم بقوله « إن الله بكل شيءعليم » فبدأ بالعلم وختم بالعلم فبين أنه أراد أن يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم ولو اجتمع القوم فى أسفل ، وناظر إليهم فى العلو فقال : إنى لم أزل أراكم واعلم مناجاتهم لحكان صادقاً ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق ، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا : هذا منكم دعوى خرجوا عن قولمم فى ظاهر التلاوة لأن من هو مع الإثنين فأكثر ، هو معهم لا فيهم ومن كان مع شيء خلا جسمه ، وهذا خروج من قولمم وكذلك قوله تعالى « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ، لأن ما قرب من الشيء ليس هو فى الشيء فنى ظاهر التلاوة على من حبل الوريد ، لأن ما قرب من الشيء ليس هو فى الشيء فنى ظاهر التلاوة على

<sup>(</sup>١).ن: وعد. (٢) أي المحاسبي.

دعواهم أنه ليس في حبل الوريد وكذلك قوله ﴿ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ﴾ لم يقل في السماء ثم قطع كا قال ﴿ أومنتم من في السماء ﴾ ثم قطع فقال ﴿ وهو الذي في السماء إله ﴾ يعنى إله أهل الأرض وذلك موجود في الله ... تقول : فلان أمير في خراسان ، وأمير في بلخ ، وأمير في سمرقند و إنمارهو في موضع واحد ويخفي عليه ما وراه فكيف العالى فوق الأشياء لا يخفي عليه شيء من الأشياء بدبره فهو إله فيهما إذ كان مدبراً لهما وهو على عرشه وفي كل شيء تعالى عن الأشياء والأمثال » ا ه .

وقل الإمام (۱) أبو عبدالله محمد بن خفيف (۲) في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات قال في آخر خطبته فانفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولاواحداً وشرعاً ظاهراً وهم الذين نقلوا عن رسول الله ذلك صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حتى قال «عليه عليه من أحدث حدثاً وعليه عليه من أحدث حدثاً والله وكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف وهم الذين أمرنا بالأخذ قال في كانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف وهم الذين أمرنا بالأخذ

<sup>(</sup>۱) الشيرازى شيخ أقليم فارس صاحب الأحوال والمقامات المتمسك بالكتاب والسنة الفقية على مذهب الشافمي كان من أولاد الأمراء فيرهد توفى فى رمضان سنة ۳۷۱ هـ ا هـ . من شذارات الذهب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل حنيف وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) يعنى حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وحلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فاوصنا قال «أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة وأن تأمر عليه عبد وأبع من يعيش منه فسيرى اختلافا كثيراً فعليه بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومضلات الفتن فإن كل بدعة ضلالة » قال في النرغيب والنرهيب في باب الترغيب في اتباع المكتابوالسنة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حسن صحيح اه .

عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى فى أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا فى الفروع ، ولو كان منهم فى ذلك اختلاف لنقل إلينا كا نقل سائر الاختلاف فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرناً بعد قرن لأن الاختلاف كان عندهم فى الأصل كفر ـ ولله المنة .

ه ثم إلى قائل \_ و بالله أقول \_ أنه لما اختلفوا (1) في أحكام التوحيدوذ كر الاسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين في اضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار وصار معولهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به على محالفة السنة والتعلق من بآيات لم يسعدهم فيها ماوافق النفوس (٢) فتأولوا على ماوافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم احتجت (٦) إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفاً من الوقوع في جملة أفاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه (١) ومنع المستحيبين له حتى حذرهم .

ثم ذكر: أبو عبد الله (٥) خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه وحديث لأثنو المتعلى ثلاث وسبعين فرقة فإن (٧) وخضبه وحديث المتقارق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة فإن (٧) الناجية ما كان عليه هو وأصحابه (٨) ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه هو وأصحابه

<sup>(</sup>١) ن : أحدثو

<sup>(</sup>٢) ن : بحدفً ما وافق وعلى كل في السكلام نقص أو تحريف

<sup>(</sup>٣) جواب لما اختلفوا (٤) ن: أمته (٥) يعني ابن خفيف

<sup>(</sup>٦) يعنى حديث أبي رافع مرفوعا « لا ألفين أحدكم منكثًا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى ــ بما أمرث به أو نهيت عنه ــ فيقول لا أدرى ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » أمرى ــ بما أمر وابع والبرواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهتي في دلائل النبوة قاله في المشكاة .

۱۳ ن : وأن . ٠ (٨) تقدم ص ۱۳ .

ولم يكون الوصول إليه إلا منجهة التابعين لهم بإحسان، المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرناً بعد قرن بمن عرفوا بالعدالة والأمانة المحافظين على الأمة مالهم وما عليهم من إثبات السنة إلى أن قال \_

« فأول ما نبتدىء به ماأوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الأحكيفية بذلك وبما قد أمرنا بالاستسلام له ـ إلى أن قال:

« ثم ان الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانيه والإقرار بالألوهية ان ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ من أسمائه وصفانه وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله إلى أن قال باثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال: لموسى عليه السلام ( واصطنعتك لنفسى وقال ( ويحذركم الله نفسه ) ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام فقال ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) وقال عز وجل ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) واكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال : « يقول الله عز وجل : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » : وقال : كتب كتاباً بيد على عز وجل : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » : وقال : كتب كتاباً بيد على نفسه « إن رحمتي غلبت غضبي » وقال سبحان الله رضي نفسه » وقال في محاجة نفسه « إن رحمتي غلبت غضبي » وقال سبحان الله رضي نفسه » وقال في محاجة آدم لموسي « انت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه ، فقد صح بظاهر قوله إنه اثبت لنفسه نفساً واثبت له الرسول ذلك فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما اخبر به عن نفسه و يكون ذلك مبنياً على ظاهر قوله فخ ليس كمثله شي ، ما اخبر به عن نفسه و يكون ذلك مبنياً على ظاهر قوله فخ ليس كمثله شي ، ما اخبر به عن نفسه و يكون ذلك مبنياً على ظاهر قوله فخ ليس كمثله شي ،

مم قال « فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ماورد عنه عليه السلام بنقل المعدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم و إن مما قضى الله علينا في كتابه

ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال «الله نور السموات والأرض» ثم قال عقيب ذلك « نور على نور» و بذلك دعاه صلى الله عليه وسلم « أنت نور السموات والأرض » ثم ذكر حديث أبى موسى « حجابه النور – أو النار – لوكشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه » وقال : سبحات وجهه جلاله ونوره ، نقله عن الخليل وأبى عبيد – وقال « عبد الله ابن مسعود : نور السموات نور وجهه .

مم قال : (1) «ومما ورد به النص أنه حى وذكر قوله تعالى «الله لا إله إلا هو الحديث « ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث » قال : ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه ان له وجها موصوفا بالجلال والأكرام فاثبت لنفسه وجها ـ وذكر (1) الآيات .

منم ذكر (() حديث أبى موسى المتقدم فقال فى هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام موافق لظاهر الكتاب « لا تأخذه سنة ولا نوم » وأن له وجها موصوفا بالأنوار ، وأن له بصرا كا علمنا فى كتابه أنه سميع بصير - ثم ذكر (() الأحاديث فى اثبات الوجه وفى اثبات مع السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك مم قال ((): «ثم أن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال له يدان قد بسطهما بالرحمة وذكر الأحاديث فى ذلك ثم ذكر (() شعر اميه (۲) بن أبى الصلت ثم وكر (() حديث « يلقى فى النار وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع فيها رجله » وهى رواية البخارى وفى رواية أخرى يضع عليها قدمه (() ثم مارواه مسلم البطين عن عن ابن عباس . أن السكرسى موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله؟ وذكر (() قول مسلم البطين نفسه وقول السدى وقول وهب بن منبه وأبى مالك و بعضهم يقول : موضع قدميه و بعضهم يقول واضع رجليه عليه .

<sup>(</sup>۱) این خفیف . (۲) تقدم ص ۹ . (۲) الروایتان فی تفسیر سورة ق من صحیح البخاری .

ثم قال ۵ فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدر ولا ينكر خلف عن السلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم عمن حذر نا رسول الله على الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم وأمر نا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع حنائزهم فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضر بوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين وردوا على الأنجة فضلوا واضلوا عن سواء السبيل.

ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحرورى ثم حديث الصورة وذكر (١) أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تاويله ثم قال «وسنذكر أصول السنة وماورد من الاختلاف فيا نمتقده فيا خالفنا فيه أهل الزيغ وماوافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله ثم ذكر (١) الخلاف في الامامة واحتج عليها وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة ثم قل (١) «وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا ؟ قال (١) «وقوانافيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة وذكر (١) اثبات القدر ثم ذكر (١) الخلاف في أهل أن أفعال العباد مقدرة معلومة وذكر (١) اثبات القدر ثم ذكر (١) الخلاف في أهل وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم وقال « اصل الايمان موهبة وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم وقال « اصل الايمان موهبة ويولد منها أفعال العباد فيكون أصل التصديق والاقرار والأعمال وذكر (١) الخلاف في زيادة الايمان ونقصانه وقال (١) « قولنا أنه يزيد وينقص قال (١) هر ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا وغير مخلوق فقولنا وقول أثمتنا أن القرآن كلام الله غير مخق وأنه صفة اللهمنه بدأ قولا وإليه يمود حكما ثم ذكر: الخلاف في الرؤية وقال : « قولنا وقول أثمتنا أن القرآن كلاف في الرؤية وقال : « قولنا وقول أثمتنا فيا نمتقد أن الله يرى في القيامة وذكر (١) الحجة .

<sup>(</sup>١) أي ابن حفيف

ثم قال (۱): اعلم رحمك الله أنى ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين فى كل الأرمنة وقد بدأت أن أذكر أحكام الجل من العقود فتقول و و و و الله عز و له عرش وهو على عرشه فوق سبع سمواته بسكل أسمائه وصفاته كا قال (الرحمن على العرش استوى \_ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض) ولا نقول أنه فى الأرض كا هو فى السماء على عرشه لأنه عالم بمايجرى على عباده مم يعرج إليه \_ إلى أن قال (و و تعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار وانهما محلوقتان للبقاء لا الفناء \_ إلى أن قال (و و نعتقد أن الله قبض قبضتين عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى \_ إلى أن قال ( و نعتقد أن الله عليه وسلم عوضاً فقال : هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار ( و نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حوضاً و نعتقد أنه أول شافع وأول مشفع وذكر الصراط والميزان والوت ، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه .

إلى أن قال . «ربما نمتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول «ألا هل من سائل» الحديث (٢) وليلة من شعبان وعشيه عرفة وذكر الحديث (٣) في ذلك \_ قال « ونمتقد أن الله تعالى كلم موسى تسكليا واتخذ ابراهيم خليلا وأن الخلة غير الفقر لا كاقال أهل البدع ونمتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كا اتخذ ابراهيم خليلا ونمتقد أن الله عنده علم أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله ( إن الله عنده علم الساعة) الآية ونمتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ، ويوما ، وليلة للمقيم ونمتقد الصبر على السلطان من قريش ماكان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد ؛ والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع والتراويح سنة ونشهد أن من ترك الصلاة عمدافهو واجب إذا لم يكن عذر أو مانع والتراويح سنة ونشهد أن من ترك الصلاة عمدافهو

<sup>(</sup>۱) أى ابن حفيف (۲) وهو صحيح البخارى ـ فى مواضع ـ منها فى قيام الليل والتهجد وفى الأدعية وغيرها (٣) ذكر المنذرى احاديثهما فى فضل شعبان وليلة نصفه ص ٨٠ ج٢ وفى الترغيب فى الوقوف بعرفة ص١٣٦ ج٢ طبعة منير.

كَافَر وَالشَهَادَة وَالبَرَاءَة بَدَعَة وَالصَلاَة عَلَى مِن مَاتُ مِن أَهِلَ القَبَلَة سَنَة وَلا نَبْرَلُ وَالشَهَادَة وَالجَدَالُ فَى الدَّيْنِ بَدَعَة وَنَعْتَقَدَأَنَ أَحَدًا جَنَة وَلا نَارًا حتى يَكُونَ الله يَبْرَلْهُمُ وَالْمَرَاءُ وَالجَدَالُ فَى الدِينَ بَدَعَة وَنَعْتَقَدَأَنَ مَا شَجَر بِينَ أَصِحَابُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله ونترحم على عائشة ونترضى عنها والقول فى الله ط والملفوظ وكذلك فى الاسم والمسمى بدعة والقول فى الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة .

« واعلم أنى ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ماورد عن الصحابة والتابعين عبر استقصاء إذ تقدم القول من مشائخنا المعروفين مر أهل الابانة والديانة إلا أنى أحببت أن أذكر عفود أصحابنا المتصوفة (١) فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك إلى أن قال (٢) وقرأت لمحمد بن جرير الطبرى فى كتاب سماه التبصير كتب بذلك إلى أهل طبرستان فى اختلاف عندهم وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إلى أهل طبرستان فى اختلاف عندهم وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب المؤية فى كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى فذكر عن ط ئعة إثبات الرؤية فى الدنيا والآخرة ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة بنين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت (٢) عبد الواحد بن زيد (١٤) والله أعلم محله عند المخلصين ف كميف بابن أخته وليس إذا أحدث الزائع فى نحلته قولا نسب إلى الجلة ، كذلك فى الفقهاء والمحدثين ليس من أحدث قولا فى الفقه وليس فيه حديث يناسب ذلك ، ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين .

واعلم أن افظ الصوفية وعلومهم تخلف فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومر موزات و إشارات تجرى فيما بينهم فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسىء وحسير.

ثم ذكر <sup>(٥)</sup> اطلافهم لفظالرؤ ية بالتقييد فقال كثيرا مايقولون رأيت الله يقول

<sup>(</sup>۱) ن: المتصرفة (۲) أى ابن خفيف (۳) ن: اخته وهي خطا ، ون: مُم من كان بعد ما ادعى نسبة إلى ابن اخت . (٤) البصرى الزاهد شيخ الصوفية كان ممن ادرك الحسن واحذ غنه له ترجمة في الميزان ولسانه فيها جرحه ونعديله فراجعها إن شئت . (٥) ابن خفيف .

وذكر عن جمفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته قال رأيت الله شم عبدته فقال السائل كيف رأيته فقال لم تره الأبصار (١) بتحديد الاعيان والحكن رؤية القلوب بتحقيق الأيقان ثم قال : « و إنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكر ورسوله صلى الله عليه وسلم ، هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا ، و إن بما نمتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم وذكر ذلك في حجة الوداع فهن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ماحظر على المؤمنين إلا المضطرعلى حال يلزمه إحياءالنفس لو بلغالعبد ما بلغ من العلم والعبادات فذلك كفر بالله وقائل ذلك قائل بالاباحة وهم المنسلخون من الديانة وأن مما نعتقده ترك اطلاق تسمية المشتى على الله تعالى و بين أن ذلك لايجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به وقال أدنى مافيه أنه بدعة وضلالةوفيما نص اللهمن ذكر المحبة كفاية وأنمما نمتقده أن الله لا يحل في المرئيات وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلفه مستو على عرشه وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيث ما تلي ودرس وحفظ ، ونعتقد أن الله تعالى اتخذ ابراهيم خليلا واتخذ نبينا محداً صلى الله عليه وسلم خليلا وحبياً والخلة الها منه على خلاف ما قاله الممتزلة أن الخلة الفقر والحاجة \_ إلى أن قال :

« والحلة والحبة صفقان لله هو موصوف بهما ولا تدخل أوصافه نحت التحكييف والتشبيه ، وصفات الحلق من الحبة والحلة جائز عليها الكيف فأما صفاته تعالى فعلومة في العلم ، وموجودة في التعريف قد انتنى عنهما التشبيه فالإيمان به واجب وجسم الكيفية عن ذلك ساقط .

« ومما نعتقده أن الله أباح المـكاسب والتجارات والصناعات و إنمـا حرم الله الغش والظلم وأما من قال بتحريم تلك المـكاسب فهو ضال ومضل مبتدع إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء ، و إنما حرم الله ورسوله الفساد لاالمـكسب والتجارات فإن ذلك على أصل الـكتاب والسنة جائز

<sup>(</sup>١)ن: العيون .

إلى يوم القيامة وأن مما نعتقده أن الله (لا) يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول. إليه من جميع الجهات ، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة ؛ والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال إلا أنه يقل في موضع و يكثر في موضع لأنه مفقود من الأرض ومما نعتقده أنا إذا رأينا من ظاهر جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه ؛ جائز أن يؤكل طعامه ، والمعاملة في تجارته قايس علينا الكشف عما قاله () فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة « ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير خلك فالسؤال والتوقى كما سأل الصديق غلامه فإن كان معه من المال ومعه غير ما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام عاهو خارج عن تلك الأموال فاختلطا فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام الأكل منه وعليه التبعة ، والناس طبقات والدين الحنيفية سمحة .

وأن مما نعتقد أن العبد مادام أحكام الدار جارية (عليه) فلايسقط عنه الخوف والرجاء وكل من ادعى إلا من فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه ( ولا يأمن مكر الله إلاالقوم الخاسرون ) وقد أفردت كشف عورات من قال بذلك ، ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه يمين على أحكام القوة والاستطاعة إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية باسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الأخوية فهو كافر لا محالة إلى من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه بها أحكام المقل وذهب عنه التمييز والمعرفة فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة ، ومن زعم الأشراف على الخلق بعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحى المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة ، ومن ادعى أنه يعرف من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة ، ومن ادعى أنه يعرف

مَا لَا الْحَلَقُ وَمُنْقَلِّهُمْ وَعَلَى مَادًا يَمُوتُونَ عَلَيْهُ وَيُحْتَمَ لَهُمْ بِقَيْرِ ٱلْوَحَى مَنْ قُولُ الله وقول رسوله فقد باء بغضب من الله . والفراسة حق على أصول ما ذكرناه وليس ذلك بما رسمناه فيشيء ، ومن زعم أن صفاته نمالي بصفاته و يشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلو إلى قائل باللاهوتية (<sup>١)</sup>والإلتحام <sup>(٢)</sup>وذلك كفر لامحالة وتعتقد أنالأرواح كلهامخلوقة ومن قال أنها غير مخلوقة فقد ضاهى قول النصارى النسطورية في المسيح وذلك كفر بالله العظيم : ومن قال إن شيئًا من صفات الله حال في العبد وقال (٢٠) بالتبعيض على الله فقد كفر ، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولاحال في مخلوق ، وأنه كيفًا ماتلي وقرىء وجفظ فهو صفة الله عز وحل وليسالدرس من المدروس ولاالقلاوة من المتلولأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير محلوق ، ومن قال بغير ذلك فهو كافر ، ونمتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة ، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين فالحِسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعائه وإظهار نعت (1) الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز وتركه والإشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به ، وما جرى على الوصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك كفر وإستماع الغناء والربويات (٥) على الله كنفر والرقص بالالقاع ونعت الرقاصين (على) أحكام الدين فسق ، وعلى أحكام التواجد والفناءلهو ولعب ، وحرام على كلمن يسمعالقصائد والربعيات (٢) · الملحنة (٧) الجائى بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مالا يليق به عز وجل مميا هو منزه عنه فيكون استماعه كما قال ( الذين يستممون القول فيتبه ون أحسنه ) الآية ، وكل من جهل ذلك وقصد إستماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة فكل من جمع القول وأضفى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله ونعائه وما هو موصوف به عز وجل (٢) ن: والتخام (٣) في التبعيض . (٤) نعمة .

<sup>(</sup>١) ن : بالاهومية

<sup>(</sup>ه ، ٦) الربيعيات (٧) المنحة .

عُمَا لَيْسَ لَلْمُعَلُوقِينَ فَيْهُ نَمْتُ وَلَا وَصَفَ بِلَ تُرَكُ ذَلَكُ أُولِي وَأَحُوطُ وَالْأَصْلِ فَ ذَلَكُ أنها بدعهوالفقنة فيها غير مأمونة على استماعالغناء والربعيات بدعة وذلك بما انكره المطلبي (۱) ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل واسحاق والإقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لايمرفون في الدين ولالهم قدم عند المخلصين، و بلغني أنه قيل لبشر بن الحارث (٢٠) أن أصحابك قد أحدثوا شيئاً يقال له القصائد قال منل ايش؟ قالمثل قوله \*اصبرى (٢) يا نفسحتي تسكني دارالجليل \* فقال حسن وأين بكون هؤلاء الذين يستممون ذلك؟ قال قلت ببغدادفقال : كذبوا ، والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يُستمع ذلك قال(٤) أبو عبد الله وبما تقول وهو قول أثمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى ، فمن عجز عن الصبركان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم «لأن يأخذ أحد كم حبله» الحديث (٥) ونقول أن ترك المـكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من القعفف والإستفناء عما في أيدي الناس ؛ ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذروم فى الحقيقة خارج (٢) ونقول أن (٧) المستمع إلى الغنا. والملاهى فإن ذلك كما قال عليه السلام « الغناء ينبت النفاق في القلب » و إن لم يكفر فهو فسق لا محالة والذي نختار قول أثمتنا أن ترك المراء في الدين والـكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق وَمَن زَعَمَ أَن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدى وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله ومن قال باسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر ا هـ(^) .

ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبى صالح الجيلانى (^) قال فى كتاب الغنيمة . أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار

<sup>(</sup>١) أي الشافعي (٢) المعروف بالحاق أحد رجال الطريقة المتوفي سنة ٢٢٦ هـ .

<sup>(</sup>٣) ن : اخبرى (٤) أى ابن خفيف (٥) تمامه : فيأتى بحزمة من حطب على ظهره فيبيمها فيسكف بها وجهه خبر له من أن يسأل الناس أعطوه أو منموه « رواه البخارى في باب كسب الرجّل وعمله بيده من كتاب البيوع في صحيحه .

 <sup>(</sup>٦) يمنى عن طِريقة الصيوفية (٧) ن : إذ (٨) أى كلام ابن خفيف .

<sup>(</sup>٩) قال الذهبي في العلو : شيخ الإسلام سيد الوعاظ توفي سنة ٦١ ه ه .

قهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد \_ إلى أن قال (١) : وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء « إليه يصعد الحكم الطيب والعمل الصالح يرفعه \_ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال أنه في السماء على المعرش كا قال « الرحمن على العرش استوى » وذكر (٢) آيات وأحاديث إلى أن قال: و ينبغي إطلاق صفة الإستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرش قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزله على كل نبي أرسل بلا كيف وذكر (٣) كلاماً طويلا لا يحتمله هذا الموضع وذكر (١) في سائر الصفات نحو هذا.

ولو ذكرت ما قاله العلماء في ذلك لطال السكةاب جداً .

قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثورى . سفيان ابن عينية والأوزاعى ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: امروها كاجاءت ؟ قال أبو عمر: ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أوجاء عن أصحابه رضى الله عنهم فهو علم يدان به ؟ وما أحدث بعده ولم يكن له أصل فيا جاء عنهم فهو بدعة وضلالة ، وقال في شرح الموطأ لما تركل على شرح حديث النزول قال : هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد ولا يختلف أهل الحديث في صحته وهو منقول من طرق (٥) سوى هذه من أحبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل منقول من طرق (٥) سوى هذه من أحبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سموات كاقالت الجاعة وهومن حجتهم على المعتزلة في قولم : أن الله تمالي في كل مكان بذاته المقدسة قال : والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله \_ وذكر بعض الآيات \_ إلى أن قال : وهذا على صحة ما قال أهل الحق قول الله \_ وذكر بعض الآيات \_ إلى أن قال : وهذا

<sup>(</sup>١، ٢، ٢، ٤) أي الجيلاني .

<sup>(</sup>٥) طريق شواهده ،

أشهر وأعرف عندالعامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يوافقهم عليه أحد ولا الكره عليهم مسلم .

قال أبو عمر بن عبد البرأيضاً: أجمع علماءالصحابةوالتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعم ، هوعلى العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله .

وقال أبو عمر أيضاً لا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كامها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على الحجاز إلا أنهم لا بكيفون شيئاً من ذلك ولا بجدون فيه صفة محصورة \_ وأما أهل البدع الجهمية والمحمزلة كلها والحوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة ويزعم أن من أقربها مشبه وهم عند من أقربها نافون للمعبود والحق فيا قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أثمة الجماعة .

فهذا كلام ابن عبد البرإمام أهل المغرب

وفى عصره الحافظ أبو بكر البيهتى مع تولية المتسكلهين من أصحاب أى الحسن الأشهرى وذبه عنهم قال فى كتاب الأسماء والصفات (باب) ما جاء فى إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به قال تعالى «يا إبليس مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى » وقال « بل يداه مبسوطتان » وذكر الأحاديث الصحاح فى هذا الباب مثل قوله فى غير حديث ، فى حديث الشفاعة « يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده » ومثل قوله فى الحديث المتفق عليه « أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده ، وفى لفظ ، وكتب لك التوراة بيده » ومثل مافى صحيح مسلم « وغرس كرامة أوليائه فى جنة عدن بيده » ومثل قوله صلى الله عليه مافى صحيح مسلم « وغرس كرامة أوليائه فى جنة عدن بيده » ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كا يتكفأ أحد كم خبزنه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كا يتكفأ أحد كم خبزنه

سفرة نزلا لأهل الجنه (۱) و ذكر أحاديث مثل قوله « بيدى الأمر » « والخير في (۲) يديك » « والذي نفس محمد بيده » و « أن الله يبسط يده باللهل ليتوب مسى اللهار و ببسط يده بالنهار ليتوب مسى اللهل » وقوله « المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلما يديه يمين » وقوله «يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده الميني ثم يقول أنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوى الله ملاً ي لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما انفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يفض ما في يمينة وعرشه على الماء وبيده الأخرى القسط يخفض و يرفع » وكل هذه الأحاديث في الصحاح وذكر أيضا قوله « أن الله لما خلق آدم مسح على ظهره » إلى أحاديث أخرى مباركة » وحديث « أن الله لما خلق آدم مسح على ظهره » إلى أحاديث أخرى مباركة » وحديث « أن الله لما خلق آدم مسح على ظهره » إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع

نم قال البيهقى: أما المتقدمون من هذه الأمة فإمهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار فى هذا الباب وكذلك قال فى الاستواء على المرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكى قول بعض المتأخرين:

وقال القاضى أبو يملى (٢) فى كتاب إبطال التأويل لا يجوزرد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب عملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه (صفات) سائر الموصوفين بها من سائر الخلق ولا يمتقد التشبيه فيها لـكن على ماروى عن الإمام أحمد وسائر الأئمة \_ وذكر بعض كلام الزهرى ومكحول ومالك والثورى

<sup>(</sup>١) رواه البخارى في باب يقبض الله الأرض من كنتاب الرقاق من صحيحه .

<sup>(</sup>٢) بيديك . (٣) عالم العراق أبو يعلى عجد الحسين بن الفراء البغدادى الحنيلي كان آية في معرفة مذهب الإمام أحد صنف التصانيف الفائقة توفي سنة ٤٥٨ ا ه من العلو الذهبي .

والأوزاعى والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عينية والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدى وأسود بن سالمواسحاق بن راهوية وابى عبيد ومحمد بن جرير الطبرى وغيرهم فى هذا الباب \_ وفى حكاية الفاظهم طول \_ إلى أن قال ويدل على ابطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتمرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها فلو كان التأويل سائعا لـكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة .

وقال أبوالحسن على ابن اسماعيل الأشعرى (١) المتكلم صاحب الطريقة المسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين، ومقالات الإسلاميين ــ وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة (٢) وغيرهم ثم قال ( مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة ) قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائـكته وكتبه ورسله و بما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئًا من ذلك ، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأن محمداً عبده ورسوله وأن الجنة حق والنارحق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ، وأن الله على عرشه كا قال ( الرحمن على العرش استوى ) وأن له يدين بلا كيف كا قال ( خلقت بيدى ) وكما قال ( بل يداه مبسوطتان ) وأن له عينين بلا كيف كما قال ( تجرى بأعيننا ) وأن له وجهاكما قال ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) وأن أسماء الله تعالى لا يقال أنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج وقروا أن لله علما كما قال ( أنزله بعلمه ) وكما قال ( وما تحمـــل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) وأثبتوا له السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته الممتزلة وأثبتوا لله القوة كما قال (أو لم يروا أن الله الذي خاتمهم هو أشد

<sup>(</sup>١) توفى سنة ٣٢٤ ه .

منهم قوة ﴾ وذكر مذهبهم في القدر \_ إلى أن قال ويقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في اللفظ والوقف ، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم لإيقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق ويقرون أن الله سرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا براه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون قال عز وجل (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء \_ إلى أن قال : ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار\_ إلى أن قال «وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من ديمهم ويسلمون الرواياتالصحيحة ولما جاءت به الآثار الصحيحة التي جاء بها الثقات عدل عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولون كيف ولا لم لأن ذلك بدعة \_ إلى أن قال : ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تمالى (وجاء ربك والملك صفا صفا) وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) \_ إلى أن قال و يرون مجانبة كل داع إلى بدعة ومتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف ، وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب قال « فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول و إليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستمان » .

وقال الأشعرى أيضاً فى اختلاف أهل القبلة فى العرش فقال «قالأهل السنة وأسحاب الحديث ليس بجسم ولايشبه الأشياء وأنه استوى على العرش كا قال (الرحمن على العرش استوى) ولانتقدم بين يدى الله فى القول بل نقول استوى بلاكيف وأن له وجهاكما قال (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)

وأن له يدين كما قال (خلقت بيدى) وأن له عينين كما قال (تجرى بأعيننا) وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال (وجاء ربك والملك صفا صفا) وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث ولم يقولوا شيئا ما وجدوه في الحكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى استولى وذكر مقالات آخر.

وقال أبو الحسن الأشهرى في كتابه الذي سهاه الأبانة في أصول الديانة وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يهتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه \_ فقال: ( فصل في إبانة قول أهل الحقوالسنة ) فإن قال قائل قدانكر تم قول المهتزلة (١) والقدرية (٢) والجمهية (٦) والحرورية (٤) والرافضة (٥) والمرجئة (١) فعر فونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون ( قيل له ) قولناالذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روى عن الصحابة والتابعين وأثمة الحديث ونحن بذلك، معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل \_ نضر الله وجمه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ، ولما خالف قوله محالفون ، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به بدع المبتدعين وزيغ الزائمين وشك به الشاكين فرحة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم

<sup>(</sup>١) فرقة من المبتدعة تنكر صفات الله ورؤيته .

<sup>(</sup>٢) من ينكرون القدر ويقولون الأمر أنف .

<sup>(</sup>٣) أتباع جهم ينكرون صفات الله .

<sup>(</sup>٤) هم الخوارج منسوبون إلى حروراء محل بالعراق اعتصموا به لما خرجوا على على رضى الله عنه .

<sup>(</sup>ه) الرافضة هم الشيعة سموا بذلك لرفضهم زيد بن على بن الحسين لما تولى أبا بكر وعمر

<sup>(</sup>٦) المرجئة هم من لا يدخل العمل في الإيمان بل الإيمان عندهم هو التصديق ، فقط ويقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الـكفر طاعة .

جواد ننۍ صوبي

وجملة قولنا أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئًا ؛ وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ؛ وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وأن الجنة حق ،والنار حق ، وأن الساعة آتية ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأن الله مستو على عرشه كما قال ( الرحمن على العرش استوى ) وأن له وجها كما قال ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) وأن له يدين بلا كيف كا قال ( خلقت بيدى) وكما قال ( بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) وأن له عينين بلا كيف كما قال ( تجرى بأعيننا ) - وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا ، وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال « ونقول أن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا. وندين بأنالله يقلب بين القلوب أصبمين من أصابع الله عز وجل وأنه عز وجل يضع السموات على أصبع والأرضين على أصبع كا جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) \_ إلى أن قال : وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم بالروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلًا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسمَّ-إلى أن قال ونصدق بجيع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا وأن الرب عز وجل « يقول هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ » وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتصليل ونعود فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا ، وسنة نبينا ، و إجماع المسلمين وما كان في معناه ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به ولا نقول على الله ما لا نعلم ونقول أن الله يجيى. يوم القيامة كما قال ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كا قال

<sup>(</sup>١) تقدم لفظها وتخريجها في حاشية س ٢٧.

( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وكما قال ( ثم دنا فقدلى فـكان قاب قوسين أو أدنى ) .

إلى أن قال « وسنحتج لما ذكر ناه من قولنا وما بقى مما لم نذكره بابا بابا »

ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك ، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك ثم تكلم على من وقف فى القرآن وقال لاأفول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه .

مم قال : ( باب ذكر الاستواء على العرش ) فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له : نقول أن الله مستوعلي عرشه كما قال ( الرحمن على العرش استوى ) وقال تعالى ( إليه يصعد السكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) قال تعالى ( بل رفعه الله إليه ) وقال تعالى ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض تم يعرج إليه ) وقال تعالى حكاية عن فرعون ( يا هامان ابن لى صرحاً لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى و إنى لأظنه كاذباً ) كذب موسى في قوله إن الله فوق السموات ، وقال تعالى ( أعمنتم من في السماء أن يخسف بــكم الأرض ) فالسموات فوقها المرش فلما كان العرش فوق السموات قال( أءمنتم من في السماء ) لأنه مستوى على العرش الذي هو فوق السموات وكل ما علا فهو سماء فالعرش أعلى السموات وليس إذا قال (أعمنتم من في السماء) يعنى جميع السماء و إنما أراد العرش الذي هو أعلى السموات ، ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السموات فقال تعالى ( وجعل القمر فيهن نوراً ) فلم يرد أن القمر يملؤهن وأنه فيهن جميعًا ، ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله على العرش الذي هو فوق السموات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أبديهم نحو المرش فيما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض.

ثم قال (١) (فصل) وقد قال القائلون من الممتزلة والجهمية والحرورية أن معنى قوله (الرحمن على المهرش استوى) أنه أستولى وقهر وملك وأن الله عز وجل في كل مكان وجعدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الإستواء إلى القدرة ، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن الله قادر على كل شيء والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم ، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الأستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار لأنه قادر على الأشياء مستول عليها ، وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول : إن الله مستوعلى الحشوش والأخلية لم يجز أن يكون الأستواء على العرش الأستيلاء الذي هو عام فى الأشياء كلها ، ووجب أن يكون معنى الأستواء يختص المرشدون الأشياء كلها وذكر (١) كلها ، ووجب أن يكون معنى الأستواء يختص العرش دون الأشياء كلها وذكر (١) كلها ، ووجب أن يكون معنى الأستواء يختص العرش دون الأشياء كلها وذكر (١) كلها ، ووجب أن يكون معنى الأستواء يختص العرش دون الأشياء كلها وذكر (١) كلها ، ووجب أن يكون معنى الأستواء يختص العرش دون الأشياء كلها وذكر (١) كلها ، ووجب أن يكون معنى الأستواء يختص العرش دون الأشياء كلها وذكر (١) كلها من القرآن والحديث والإجماع والعقل .

ثم قال: (باب الكلام في الوجه والمهينين والبصر واليدين) ودكر الآيات على ذلك ورد المتأولين لها بكلام طويل لايتسع هذا الموضع لحكايته مثل قوله فإن سئلنا أتقولون لله يدان؟ (قيل) نقول ذلك وقد دل عليه وله تعالى (يد الله فوق أيديهم) وقوله تعالى (لما خلقت بيدى) وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن الله مسح ظهر آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده» وقد جاء في الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طويى بيده، ولا يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدى و يربد بها المهمة وإذا كان الله الخطاب العرب بالمتها وما يجرى مفهوما في كلامها ومقولا في خطابها

<sup>(</sup>١) يعني الأشمري .

وكان لا يجوز فى خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدى ويعنى بها النعمة بطل أن يكون معنى قوله تعالى ( بيدى ) النعمة وذكر كلاماً طويلا فى تقرير هذا ونحوه .

وقال القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى (۱) المتكلم وهو أفصل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعرى ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده قال في كتاب الإبانة تصنيفه « فإن قال فما الدليل على أن لله وجهاً و بداً ؟ قيل له قوله ( و يبقى وجه ر بك ذو الجلال والإكرام) وقوله تعالى ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ) فأثبت لنفسه وجهاً و يداً ( فإن قال ) فلم أنكرتم أن يكون وجه ويده جارحة ؟ إن كنتم لا تعقلون وجهاً ويداً إلا جارحة ( قلنا ) لا يجب هذا كا لا يجب إذا لم نعقل حياً عالماً قادراً إلا جسماً أن نقضى نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى ، وكا لا بجب في كل شيء كان قائماً بذاته أن يكون جوهراً لأنا و إياكم لا نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك ، وكذلك الجواب لهم أن قالوا فيجب أن بكون علمه وحياته وكلامه وسمعه و بصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود.

وقال « فإن قال فهل تقولون أنه في كل مكان ؟ (قيل له : ) معاذ الله بل مستوعلى عرشه كما أخبر في كتابه فقال ( الرحمن على العرش استوى ) وقال الله تعالى ( إليه يصعد السكم الطيب والعمل الصالح برفعه ) وقال (أدمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ) قال : ولو كان في كل مكان لكان فى بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن و ينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان ، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض و إلى خلفنا و إلى يميننا و إلى شمالنا وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه و مخطئة قائله .

<sup>(</sup>١) توفي سنة ٤٠٣ هـ له ترجمة طويلة في تاريخ ابن خلكان فراجعها إن شئت .

وقال (1) أيضاً في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزلولا يزال موصوفاً بها وهي الحياة ، والعلم ، والأرادة ، والبقاء، والوجه والعينان ، واليدان والغضب والرضاء .

وقال في كتاب التمهيد (٢) كلاما أكثر من هذا وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه و إن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام .

وملاك الأمر أن يهب الله للمبد حكمة و إيمانًا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين (٢) ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء ولكن كثيراً من الغاس قد صار منتسباً إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسناً للظن بهم دون غيرهم ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم فلو أني بكل آية ما تبدياحتي يؤتى بشيء من كلامهم ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم وفلو أنهم أخذوا بالمدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم معالصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى ومن كان لايقبل الحق إلا من طائفة معينة تمملاية مسك بماجاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم ( و إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بمئ وراءه وهو الحق مصدقاً لما ممهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل أن كنتم مؤمنين) فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا قال الله تعالى لهم ( فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين) أى إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم ، يقول سبحانه وتعالى لا لمــا جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ، ولا لمــا جاءتــكم به سائر الأنبياء تتبعون ولــكن إيما نتبعون أهواءكم ، فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرها مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان .

<sup>(</sup>١) أي الباقلاني (٢) ألفه لابن الملك عضد الدولة قنا خسرو .

<sup>(</sup>٣) أي بتدين

وَكَذَلَكَ قَالَ أَبُوالْمُعَالَى (أَ الْجُويِنِي فِي كَتَابِهِ الرُّسَالَةِ الْمُظَّامِيةِ اخْتَلُفَ مِسَالَك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أثمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل و إجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب ــ فقال والذى ترتضيه رأياً وندين الله به عقداً (٢) انباع سلف الأمة والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة (وهو) حجة متبعة وهومستند معظم الشريعة وقد درج أصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم على ترك التمرض لمعانيها ودرك ما فيها \_ وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء (٢٦) الشريعة وكانوا لايألون جهدأ فيضبط قواعد الملة والتواصي بحفظما وتعليم الناسما يحتاجون إليه منها \_ فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوعًا أو محترمًا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كانذلك هو الوجه المتبع فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه البارى عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب تعالى فليجر آية الاستواء أو الحجيء وقوله ﴿ لما خلقت بيدى \_ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ وقوله ﴿ تجرى بأعينُنا ﴾ وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه ا هـ .

(قلت) (نام وليعلم السائل أن الفرض من هذا لجواب ذكر ألفاظ بعض أنمة العلماء الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب وليس كل من ذكرنا شيئاً من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع مانقوله في هذا وغيره ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به ، وكان معاذ بن حبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه

<sup>(</sup>١) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو الممالى بن أبى محمد الجويني إمام الحرمين لمجاورته فيهما أربع سنوات ينشر العلم توفي سنة ٤٧٨ هـ .

<sup>(</sup>٢) عقدا بفتح العبن أي اعتقاداً (٣) ن : المشتغلون باعلاء (٤) أي المصنف

أبو داود فى سننه ، أقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافراً \_أو قال فاجراً، وأحذروا زيغة الحكيم ، قالواكيف نعلم أن الكافر يقول كله الحق ؟ قال إن على الحق نورا أو كلاما هذا معناه .

فأما تقرير ذاك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبهة وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما ببرد به من اليقين و بقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه ، فما تتبع له هذه الفتوى وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من بحالسنا وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود وجماع الأمر في ذلك أن الدكتاب والسنة يحصل منهما كال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الدكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته .

ولا يحسب الحاسب أن شيئاً من ذلك يناقض بعضه بعضا البنه مثل أن يقول القائل ما في السكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله (وهومه كم أينا كنتم ) وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه (۱) » ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معناحقيقة وهوفوق العرش حقيقة كا جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى (هوالذى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم أستوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينا كنتم والله عما تعملون بصير ) فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينا كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوطال كل شيء وهو معنا أينا كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوطال هوالله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه (\*) » وذلك أن كلة (مع) في اللغة إذا طلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب عماسة أو محاذاة عن فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب عماسة أو محاذاة عن

<sup>(</sup>١) قبل بكسر ففتح أى مقابله .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وحسنه كما في العلو للذهبي ص١٧ .

يمين أو شمال فإذا قيدت بممتى من المعانى دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال : مازلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا أو يقال : هذا المتاع معى لمجامعته لك الممية تختلف أحكامها بحسب المراد فلما قال ﴿ يَعْلَمُ مَا يُلْجُ فِي الْأَرْضُ وَمَا يُخْرِجُ منها ﴾ إلى قوله ﴿ وهو معمم أينها كنتم ﴾ دل ظاهر الخطاب على أن حمكم هذه الممية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه وهـذا ظاهر الخطاب وحقيقته وكذلك في قوله (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) إلى قوله (هو معهم أينما كانوا ) الآية ولمــا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار ﴿ لَا تَحْزَنَ إِنَ اللَّهُ ممنه ا ﴾ كان هذا أيضاً حقا على ظاهره ودلت الحال على أن حكم هذه الممية هنا معية الإطلاع والنصر والتأييد وكذلك قوله تعمالي ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) وكذلك قوله لموسى وهارون ( إنني ممكما أسمع وأرى ) هنا الممية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأبيد،وقد يدخل على صبى من يخيفه فيبكي ويشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول :لا تخف ، أنا ممك أو أنا هنا ، أو أنا حاضر ، ونحوذلك ينبه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه ففرق بين معنى المعية ومقتضاها وربمــا صار مقتضاها من معنــاها فاختلف باختلاف المواضع فلفظ الممية قد استعمل في الـكتاب والسنة في مواضم يقتضى فى كلموضع أ.ورا لايقتضيها فى الموضع الآخر (فاما)أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها\_ وإن امتازكل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن يكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قدصرفت عنظاهرها ونظيرهامن بعض الوجوه الربو بيةوالمبودية فإنهار إن اشتركت في أصل الربو بية والتعبيد فلما قال ( ربُّ العالمين ربُّ موسى وهارون )

كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الر بوبيةالمامة للخلق فإن من

كانت ربوبية موسى وهارون لها احتصاص را لد على الر بوبيه العامة للحلى الما أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربو بية وتربية أكمل من غيره وكذلك قوله (عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً) و (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) فإن العبد \_ تارة يعنى به المعبد فيهم الخلق كافى قوله (إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً) وتارة يعنى به العابد فيخص ثم يختلفون ، فمن كان أعبد علماً وحالا كانت عبوديته أكل فـكانت الإضافة في حقه أكل مع أنها حقية في جميع المواضع .

ومثل هذه الألفاظ بسميها بعض الناس مشككة لنشكك المستمع فيها هل هي من قبيل الأسماء المتواطئه أومن قبيل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك \_ و إن كانت نوعاً مختصاً من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ

ومن علم أن المدية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يجازاً علم القرآن على ما هو عليه من غير تحريف.

ثم من توهم أن كون الله فى السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهوكاذب ان نقله عن غيرة ، وضال \_ إن اعتقده فى ربه ، وما سمعنا أحداً يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحداً نقله عن واحد ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله (إن الله فى السماء) أن السماء تحويه لبادر كل أحدمهم إلى أن يقول هذاشى العله لم يخطر ببالنا وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه مم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين (أن الله فى السماء) (وهو على العرش) واحد إذ السماء إنما يراد به العلو فالمعنى أن الله فى العلو لا فى السفل ، وقد علم المسلمون أن السماء إنما يراد به العلو فالمعنى أن الله فى العلو لا فى السفل ، وقد علم المسلمون أن

كرسيه سبحانه ونمالى وسم السموات والأرض ، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاء بأرض فلاة وأن المرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه ؟ وقد قال سبحانه ( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) وقال ﴿ فسيروا في الأرض ﴾ بمعنى ( علي ) ونحو ذلك وهو كلام عربى حقيقة لا مجازاً وهذا يعلمه من عرف حقائق مصابى الحروف وأنها متواطئة فىالغالب لامشتركة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم « إذ قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجم، فلا يبصقن قبل وجمه » الحديث<sup>(١)</sup>حق على ظاهره وهوسبحانه فوق المرش وهوقبل وجهالمصلى بلهذا الوصف بثبت للمخلوقات فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضاً قبل وجهه وقدضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى والحن المفصود بالنمثيل بيانجواز هذا وإمكانه لاتشبيه الخالق بالمخلوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم «مامنكم من أحد الاسيرى ربه مخلياً به » فقال له أبو رزين العقيلي كيف إرسول الله وهو واحدونحن جميع فقال النبي صلى الله عليه وسلم « سأنبثك بمثل ذالت في آلاء الله، هذا القمر كلكم براه مخلياً به وهو آية من آيات الله فالله أكبر» (٢) أوكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال « إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر » فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئى مشابها للمرئى فالمؤمنون إذا رأوار بهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كا يرى الشمس والقمر ولامنافاة أصلا .

ومن كان له نصيب من الممرفة بالله والرسوخ فى العلم بالله يكون إقراره الكتاب والسنة على ما مما عليه أوكد .

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى في صحيحه من حديث أنس في مواضع منها في باب حق البراق الخ من كتاب الصلاة (۲) رواه أبو داود في باب الرؤية من كتاب شرح السنة في سننه من حديث أبي رزين العقيلي .

( واعلم ) أن من المتأخرين من يقول : مذهب السلف إقرارها على ماجاءت به من اعتقادات ظاهرها غير مراد وهذا اللفظ مجمل فان قوله : ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلى أنه مستةر في الحائط الذي يصلى إليه ، وأن الله معنا ظاهرأنه إلى جانبنا ونحو ذلك فلا شك أن هذا غيرمراد ، ومن قال أن مذهبالسلف إن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لـكن الخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث فإن هذا الحجال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الوضع اللهم إلا أن يكون هذا الممنى المهتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبًا بهذا الإعتبار ، معذورًا في هذا الإطلاق فإن الظهور والبطون قد يختلف بإختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية . وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن (١) هذا هو الظاهر أن (٢) هذا لبسهو الظاهر حتى يكون قدأعملي كلام الله وكلام رسوله حقه لفظاً ومعنى ، و إن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: الظاهر غير مراد عندهم أن المعانى التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث بما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازاً ذهنياً أو جوازا خارجياً غير مراد فهذا قد أخطأ فما نقله عن السلف وتعمدالكذب فما يمكن أحداً قط أن ينقل عن واحدمن السلف مايدل لانصاولاظ هرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق المرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكميه عن السلف و يقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقةطريقةالسلف بمعنى أن الفريفين انفقواعلي أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى ولسكن السلف سكتوا عن تأويلها والمتأخرون رأواالمصلحة في تأو يلهالك السيس الحاجة إلى ذلك، ويقولون: الفرق أن هؤلاء قديمينون

<sup>(</sup>٢٠١) إن الأولى مفعول أعتقد وأن الثانية مفعول يبين .

المراد بالتأويل وأولئك لا يمينون لجواز أن يراد غيره وهذا القول على الإطلاق. كذب صريح على السلف ، أما في كثير من المصفات فقطعاً مثل أن الله تمالى فوق العرش فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره علم بالإضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط ، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك .

والله يملم أبى بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لانصاً ولا ظاهراً ولا بالقرائن على ننى الصفات الخبرية في نفس الأمر بل الذي رأيته أن كثيراً من كلامهم يدل \_ إما نصاو إماظاهراً على تقرير جنس هذه الصفات ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجلة وما رأيت أحداً منهم نفاها و إنما ينفون التشبيه و ينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنسكارهم على من ينفى الصفات أيضا كقول نعيم بن حاد الخزاعي شيخ البخارى المنه من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر ، ولبس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبها.

وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق فى نغى التشبيه من غير إثبات الصفات قالواهذا حبى معطل؛ وهذا كثير جدا فى كلامهم فإن الجهمية والمعترلة إلى اليوم بسمون من أثبت شيئاً من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء حتى أن منهم من غلاورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك حتى قال ثمامة بن الأشرس (١) من رؤساء الجهمية

<sup>(</sup>۱) أبو معن التميرى البصرى من كبار المهتمزلة ومن رءوس الضلالة كان له اتصال بالرشيد ثم المآمون كل ذا نوادر وملح الخ ما ذكره الذهبي في ترجمته في الميزان قال إبن قتيبة كان ثمامة من رقه الدين وتنقيص الاسلام والاستهزاء به وإرسال لسانه على ما لا يكون على مثله رجل يعرف الله ويؤمن به الح ما ذكره في لسان الميزان وحقق أن وفاته كانت سنة ثلانة عشر يمني بعد الماثنين من الهجرة .

ثلاثة من الأنبياء مشبهة موسى حيث قال (إن هي إلا فتنتك) وعيسى حيث قال (تملم ما في نفسى ولا أعلم ما في نفسك) ومجمد حيث قال «ينزل ربنا» وحتى أن جل الممتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثورى وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه والثورى وأصحابه وإسحاق من كاراهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة

وقد صنف أبو أسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي (١) جزأ سماه (تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة ) ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معانى هذا الباب وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه بزعم أنه صحيح على رأيه الفاسدكما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله علمه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم تواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة والمرحة تسميهم شكاكا ، والجهمية تسميهم مشبهة ، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرا إلى أمثال ذلك كما كانت قريش تسمى النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعراً وتارة كاهناوتارة مفتريا قالوا فهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة القامة قالوا فإن السنة هي ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلموأصحابه اعتقادا واقتصاداوقولا وعملا فكماأن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة وأن اعتقدواصدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون لهعلى بصيرة الذينهم أولى الناس به في الحجيا والمات باطنا ظاهراً وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزواعن إقامة الظواهر ، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن ، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان فلابد للمنحرفين عنسنته أن بمتقدوا فيهم نقصا يذمونهم بهو يسمونهم بأسماء مكذو بةوإن اعتقدواصدقها كقول الرافص من لم

<sup>(</sup>۱) ترجمة عثمان بن عيسى بن درباس الشافعي في ابن خلـكان وشذرات الذهب توفي بعد الستماثة فالذي هنا لمما ولده إن لم يكن تحريفا

يهفض أبا بكر رضى الله عنه وعمر فقد أبغض عليا لأنه لا ولاية لعلى إلا بالبراءة منهما ثم بجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبياً بناء عن هذه الملازمة الباطلة التي أعتقدها صحيحة أو عائد فيها وهو الفالب.

وكفول القدرية من عتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الإختيار والقدرة وجِعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة

وكقول الجهمى من قال أن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنجسم مركب محدود وأنه مشابه لخلقه وكقول الجهمية الممتزلة من قال أن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه لأن هذه الصفات أعراض والمرض لا يقوم إلا مجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متاثلة:

ومن حكى عن الناس المقالات رسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التى هم مخالفون لهم فيها فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله

وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة فى آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة (قسمان) يقولون تجرى على ظواهرها (وقسمان) يقولون هى على خلاف ظاهرها (وقسمان) يسكتون.

أما الأولون فقسمان (أحدهما) من يجريها على ظاهرها و يجمل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشهة ومذهبهم باطل أنكره السلف، وإليه توجه الرد بالحق (اثاني) من يجربها على ظاهرها اللائق بجلال الله كا يجرى طاهر اسم العليم والقدير والرب والاله والموجود والذات وبحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به ، فالعلم والقدرة والدكلام والمشيئة والرحمة والرضاء ولغضب وبحو ذلك في حق العبد أعراض ؛ والوجه واليد والعبن في حقه أجسام فإذا كان الله

موصوفا عدد عامة أهل الاثبات بأن له علما وقدره وكلاما ومشيئة و إن لم بكن ذلك عرضا بجوز عليه ما بجوز على صفات المخلوقين جاز أن يكون وجه الله و يداه صفات اليست أجساما ما بجوز عليها ما بجوز على صفات المخلوقين وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف ، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه وهو أمر واضح فإن الصفات كالذات فكما أن ذات الله ثوبتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات فصفانه ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس الحلوقات فن علما و يدا إلا من جنس العلم واليد من جنس عمات المخلوقات فن أن عبر جنس ذوات (١) المخلوقين ومن الممهودتين قيل له . فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات (١) المخلوقين ومن المعلم أن صفات كل موصوف مناسب ذاته و تلائم حقيقته فمن لم يفهم من صفات الرب لذى ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه الرب لذى ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه .

وما أحسن ماقال بعضهم إذا قال لك الجهمى كيف أستوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك فقل له كيف هو فى نفسه فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه البارى تعالى غير معلوم للبشر فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف فكيف يمسكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته و إنما تعلم الذات والصفات من حيث الجلة على الوجه الذي ينبغى لك .

بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا بما في المجنة (٢) إلا الأسماء، وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك فما الظن بالخالق سبحانه وتمالى وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل إضطر اب الناس فيها و إمساك النه وصعن بيان كيفيتها أفلا يمتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله نعالى مع أنا نقطع عن بيان كيفيتها أفلا يمتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله نعالى مع أنا نقطع

<sup>(</sup>٢) ن : الآخرة .

بأن الروح فى البدن وأنها تخرج منه وتدرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة لانغالى فى تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصدود والمزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته فعدم مماثلتها للبدن لا ينفى أن تـكون هذه الصفات ثابتة لها محسبها إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونوا قد أخطئوا فى اللفظ وأنى لهم بذلك .

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها أعنى الذين يقولون: ليس لها فى الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط وأن الله لا صفة له ثبوتيه بل صفاته إما سلبية و إما إصافية وإما مركبة منهما أو يثبتون بعض الصفات وهى الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر أو يثبتون الأحوال دون الصفات على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان قسم يتأولونها و يعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المسكانة والقدر أو بمعنى ظهور نوره للهرش أو بمعنى إنتهاء الخاق إليه إلى غير ذلك من معانى المتكلمين وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بها الحكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه

وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون بجوز أن يكون ظاهرالمراد اللائق بجلال الله و بجوز بأن لا يكون المراد صفة الله و بحو ذلك وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات فهذه الأقسام الستة كلما لايمكن أن بخرج الرجل عن قسم منها .

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أرز الله سبحانه وتعلى فوق عرشه و يعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة السكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة

لا تحتمل النقيض وفى بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان ومن لم يجعل الله له نورافىاله من نور ومن اشتبه عليــــه ذلك أو غيره فليدع بمـا رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلى من الليل قال « اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السمواتوالأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدنى لمسا أختلف فيه من الحق باذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقم»وفي رواية لأبي داود أنه يكبر في صلاته ثم يقول ذلك ، فإذا أفتقر العبد إلى الله ودعاه ، وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأغة المسلمين انفتح له طريق الهدى ثم إن كان قد خبر نهايات أقـدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة ، لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد ، أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية ، أو دعوى إجماع لاحقيقة له، أوالنسك في المذهب والدليل بالالفاظ المشتركة ثم إن ذلك إذا ركب بالفاظ كشيرة طويلة غريبة عمن لم يمرف اصطلاحهم أو همت الغر ما يوهمه السراب للمطشان تم ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الـكتاب والسنة فإن ﴿ الضد يظهر حسنه الصد ﴾ وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تمظيما و بقدره أعرف فأما المتوسطون<sup>(١)</sup> من المتكلمين فيخاف عليهم (٢٠) ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية ومن أنهاه فقد عرف الغاية فما بقي بخاف من شيء آخر فإذا ظهر له الحق وهو عطشان اليه قبله وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليداً لمعظمة هؤلاء وقدقال بعض الناسأ كثرمايفسدالدنيانصف

<sup>(</sup>١) ن : المتوسط .

متكلم ونصف متفقه ونصف متظبب ونصف نحوى ، هذا يفسد الأديان ، وهذا يفسد البلدان ، وهذا يفسد البلدان ، وهذا يفسد الأبدان ، وهذا يفسد اللسان .

ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم فى الغالب ( فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك ) يعلم الذكى منهم والمعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة وأن. حجتة ايست ببينة و إنما هى كما قيل فيها :

## حجج نهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور

ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيت قال: حكمي في أهل السكلام أن يضر بوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر ؛ والحيرة مستولية عليهم ، والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورققت عليهم . أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاءاً (اعطوافهوما وما أعطوا علوما ، وأعطوا سمها وأبصارا ، أفئدة فما أغنى عنهم سمهم ولا أبصاره ولاأفئدتهم من شيء إذكانوا يجحدون بآبات الله وحاق بهم ما كانوا به بستهن ون ومن كان عليا بهذه الأمور تبين له بذلك حذق الساف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغي المدى عنه عبر الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعداً فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والحمدالله وب العالمين وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمين .

<sup>(</sup>١) ذكاء الأولى بالذال المعجمة بمعنى توقد الفهم وزكاء الثانية بالزاى بمعنى الطهارة والبركة .

تمت محمد الله تعالى « الفتوى الحموية » ويلمها « الرسالة المدنية » في تحقيق ( المجاز والحقيقة في صفات الله تعالى )

## فهرست

## الفتوى ألحموية الكبرى

صيحنفا

- ٢ خطبة الكتاب وفيها سبب تأليفه .
- ٣ تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمنه كل شيء من دينهم
  - ٤ ما جاء عن القرون الثلاثة الفاضلة هو الحق .
- ٤ لا يمكن أن يكون الخلق أعلم بالله تعالى وصفاته من السلف .
- · غلط بعض الناس على مذهب السلف أو ترجيح الخلف عليهم .
- ۲ اعتراف أذكياء المتكلمين كالشهرستاني والرازي و الجويني بحيرة .
  المتكلمين وصحة مذهب السلف .
  - ٨ الآيات والأحاديث في الإستواء وعلو الله على خلقه .
    - ۸ شعر ابن رواحة « « « « «
    - · ه شعر أمية بن أبي الصلت « « « «
  - ٩ ليس في كلام الله ولا رسوله ولا أحد من السلف نني الإستواء .
    - ١٠ أخذ الصفات من الفلسفة والكلام كفر بالرسالة .
    - ١١ والتحاكم إلى الكتاب والسنة دون الكلام والفلسفة .
      - ١٢ سَبِهَاتُ المُتَكَامِينَ مَأْخُوذَةً عَنَ طُواغِيتَ المُشْرَكِينَ .
- ۱۳ سند المتكلمين ينتهى إلى الجهم والجمد وابيد بن الأعصم اليهودى وترجمة جمد بن درهم.
  - ١٤ أُخذ الجمد ضلال عن صابئة حران .
  - ١٤ أخذ الفارابي فِلسفته عنهم ترجمته .
  - ١٤ الرازي وكتابه في السحر على مذهب الـكلدانيين .

١٥ انتشار الفلسفة بتعريب كتب الروم واليونان في المائة الثانية والثالثة ـ

10 تشابه تأويلات المتكلمين كابن فورك والرازى والجبائى والقاضى عبد الجبار وأبى الحسين وابن عقيل والغزالي لتأويلات بشر المريسي .

١٥ تراجمهم بالاختصار .

٦٦ ڪتاب بشر المريسي ورد الدارمي عليه .

١٧ أعيان الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف ونصروه

١٧ أبو ذر الهروى . أبو عمر الطلمنكي أبو عمر بن عبد البر

۱۸ ابن خزیمة ، ابن سریح . البخاری وشیخه الجمنی ، عبد الله بن الامام أحمد . الأثرم . حنبل . المروزی أبو داود السجستانی ابن أبی شیبة . ابن أبی عاصم .

۱۹ الدارمي . عبد العزيز المسكي . نعيم بن حماد . الأمام أحمد بن حنبل . اسحق بن راهوية . يحيي بن سعيد .

٢٠ يحيى بن يحيى النيسابورى . رأى الذهبى فى علم الحكلام ومنشئه
 ٢١ اجمال مذهب السلف . سلامته من اللوازم الباطلة

٢٢ لوازم التعطيل والتشبيه الباطلة

٢٣ اضطراب المتكلمين وتناقضهم

٢٤ دلالة العقل على صحة مذهب السلف

٧٤ الرسول أعلم الخلق بالله فالواجب اتباعه في ذلك

٢٥ المنحرفون عن السنة ثلاثة طوائف الصنف الأول أهل التخييل

٢٦ الصنف الثانى أهل التأويل

٢٧ الصنف الثالث أهل التجهيل

٢٨ ممانى التأويل الثلاثة والمقبول منه والمردود

٢٩ تفسير القرآن على أربعة أوجه كما قال ابن عباس

٢٠ حكاية أقوال السلف بألفاظها في الاستواء

٣١ كلام الأوزاعي ومكحول والزهري

٣١ وفيات الأئمة مالك والأوزاعي والثورى والزهرى ومكحول والحمادين

٣٣ ترجمة أبي القاسم الأزجى ، كلام مالك في الاستواء

٣٣ كلام الإمام ابن الماجشون قرين الامام مالك

٣٤ كلامه في العجز عن تكييف صفات الله عز وجل

٣٥ كلامه في إثبات راية الله وضحكه يهد له وعينيه سبحانه وتعالى

٣٦ كلامه رحمه الله في وصف الله بما وصف والسكوت عما سكت

٣٧ المقه الاكبر للامام أبي حنيفة بيانه للسنة

٣٨ كلام أبي حنيفة وأصحابه في العلو والاستواء

٣٩ » يحيى بن معاذ وأبن المديني وأبي زرعة في ذلك والترمذي \_ وفياتهم

٤١ » ابن المبارك وسعيد بن عامر الضبعي وابن خزيمة

٤٢ ، عباد بن العوام الواسطي وعبد الرحمن بن مهدى والاصمعي ،

وفياتهم . كلام مالك والشافعي

٤٣ استتابة القاضي أبى يوسف لبشر المريسي

٤٣ كلام ابن أبي زمنين المالكي الشهير \_ ترجمته

28 كلامه في الإيمان بالاستواء والكرسي

٤٤ » » الإيمان بالحجب وبالنزول

دى » العاو والاستواء

٤٦ كلام الخطابي الشافعي في الصفات \_ ترجمته

٤٧ الخطيب الشافعي المؤرخ في الصفات \_ ترجمته

٤٧ (أبى نميم الاصبهاني الشافعي والاسماعيلي الشافعي الجرجاني وأبي

اسماعيل الهروى والصابونى الشافعي

٤٨ كلام أبي نميم أيضا ومعمر بن أحمد الأصبهاني الصوفي

٤٨ ﴿ الفضيل بن عياض الصوفى

هع « عرو بن عُمان الصوفي المسكي \_ ترجمته

١٥ « الحارث المحاسبي الواعظ في الصفات ونفي التأويل

٣٥ كلامه في العلو والاستواء ومبايته لخلقه

٥٥ « في المعية والقرب

٥٦ كلام الشيخ ابن خفيف الشيرازي الشافيي الزاهد \_ ترجمته

٧٥ كلامه في اتفاق السلف وانحراف الخلف عنهم

٥٨ ﴿ فَى اثباتُ النَّفُسُ وَالنَّوْرُ وَالْحَجِبُ لللَّهُ وَالْحَيَاةُ وَالْسَمَعُ وَالْبَصِرُ

والقدم لله تعالى

٦٠ كلامه في أصول السنة والقرآن وإثبات النزول

٣٣ كلامه في مذهب أهل السنة في رؤ بة الله تعالى

٣٣ « « صفة المحبة والخلة لله تعالى

ع و المامن رعم إسقاط التكليف بغير عدر عدر

م « « الغناء والسماع والقصائد ، التسكسب ومنع السؤال

77 كلام الشيح عبد القادر الجيلاني . وفاته

٧٧ « الحافظ ابن عبد البر المال كي في الإيمان بالصفات

٦٨ ٥ الحافظ البيهقي الشافعي في إثبات اليدين ونحوها

٦٩ « الفاضي أبي يعلى الحنبلي \_ ترجمته

٧٠ « الأشعرى شيخ الأشاعرة في مذهب أهل السنة ، وفانه

٧١ كالامه في الاستواء والجيء واليدين

٧٢ « « انباعه للا مام أحمد ومدحه له

٧٣ كلامه في الملو والنزول والاستواء

۷۰ ه بطلان تاویل الاستوا، بالاستیلاء

٧٦ كلام الباقلاني في بطلان التأويل \_ وفاته

٧٧ من تعصب لفرقته في غير الحق ففيه شبه من اليهود

٧٨ كلام أبي المعالى الجويني في الصفات \_ ترجمته ووفاته

٧٩ ليس في كلام الله وكلام رسوله اختلاف وتناقض

٨٠ معنى المعية بحسب مواردها في الـكتاب والسنة

٨١ المعية العامة والخاصة وكذلك الربوبية

٨١ ليس مەنى كون الله فى السماء أنها تحيط وتحويه

٨٢ علو الله على عرشه ومعيته لخلقه لا تتنافيان

٨٢ الرد على من رعم أن الظاهر من الآيات والأحاديث غير مراد

٨٣ غلط بعض الناس على السلف أنهم يؤولون

٨٤ غلاة الجهومية ينسبون الأنبياء صلوات الله عليهم إلى التشبيه والتجسيم ـ

٨٤ كلام تمامة بن الأشرس في ذلك \_ ترجمته

٨٥ لمز المبتدعة لأهل السنة بلقب الحشوية والفناء ألخ

٨٦ الطوائف الست في مسألة الصفات

٨٦ الأولى المشبهة الثانية من آمن بها مع التنزية

٨٧ الحام الجممي إذا سأل عن كيفية الصفات

٨٧ العلم بالأشياء غير تـكييفها كالروحمثلا

٨٨ القسمان الآخران المؤولان.

٨٨ « الواقفان عن التأويل والإيمان بالظاهر

٨٩ أسباب ضلال من خالف ظاهر الـكتاب والسنة

٩٠ من يضر العمران أربعة نفر

٩٠ حال المتكاءين والنظر إليهم بعين الشرع والقدر